# 

الهادية إلى الله والمعرّفة به

أ.د . غُرسِ بِيمَان عبدالله الأسيشِ قر



ولِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا فَيْكُ

# ख्रापृत्र श्रीपृत्राण्या

جَمِيعُ الْحُقُوتِ مَحُفُوطَةٌ الطّبِعَةِ النّائية النّائية الدّري الطبعة النائية الدّري المردي الم

العبدلي - مقابل عمارة جــوهرة القــدس ص.ب: 927511 عــمـَـان 11190 الأردن هاتف: 5693940 - فاكس: 5693940

e-mail: alnafaes@hotmail.com web: www.al-nafaes.com





الحمد لله مبدع الأرض والسموات، منشئ الأحياء والأموات، ومدبر الكائنات، له الأفلاك الدائرات، والجبال الراسيات، والبحار الواسعات، والسفن الجاريات، أوامره في مخلوقاته نافذة، ومشيئته فيهم ماضية، وهم تحت قدرته وقهره وجبروته وسلطانه، لا يستطيعون فراراً منه إلا إليه، ولا يجدون مهرباً من غضبه إلا إلى رحمته، وهم إليه راجعون، وعلى أعمالهم محاسبون مجزيون.

والصلاة والسلام على من أرسله ربّه إلى خلقه مبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وقد دلّ الناس على ربهم وإلههم ومعبودهم، وعرفهم به، فكان ذلك صراطاً مستقيماً، من التزم به اهتدى، ومن فارقه ضل وغوى.

والصلاة والسلام على آل رسول الله ﷺ وصحبه، الذين فقهوا عن الله دينه وشرعه، وعرفوا ربهم حق معرفته، وعبدوه حق عبادته، وعلى من سار مسارهم، واتبع هديهم إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الله تبارك وتعالى أنار بنور الوحي قلوب المؤمنين، فأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى صراط الحميد، وكان أعظم أنوار الوحي النصوص القرآنية والنبوية التي تتحدث عن الله رب العالمين، خالق الناس أجمعين، ومبدع السموات والأرضين، ولو ترك العباد من غير الأنوار الإلهية الربانية لعاشوا

في ظلمات بعضها فوق بعض، فالحمد لله على عظيم نعمائه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهله، لا أحصي ثناء عليه، كما أثنى هو على نفسه، فهو فوق ما وصف الواصفون، وأعظم مما أثنى عليه المثنون.

وأعظم نعمه علينا أنه هدانا إليه، وعرفنا به عليه، فَعَرَفَنَاه بنور وحيه، فله الحمد والمنة والثناء الحسن، والمسلم يعرف مدى هذه النعمة إذا نظر إلى أصحاب العقول في القديم والحديث الذين اعتمدوا عقولهم في التعرف عليه من خلال نظريات وضعوها، ومقاييس اخترعوها، فصعبوا الطريق إلى الله، وجعلوا بقواعدهم وضوابطهم ومقاييسهم العلم بالله أصعب العلوم، فلا يكاد السالك لطريقهم يسير على أمر سواء، وضلوا في منحنيات الطريق، بل إن بعض هؤلاء الذين سُمّوا بالفلاسفة زعموا أن قواعدهم وعلومهم هدتهم إلى أن هذا الوجود وجد من غير موجد، فكانت هدايتهم ضلالاً، فقالوا ما قالوه لأن عقولهم أظلمت، وطريقهم انحرفت، فاقتنصهم الشيطان، وسلك بهم الطريق إلى النار وغضب الجبار.

وبعضهم اتخذوا طريق النظر في الكون سبيلاً إلى معرفة الخالق، ولكنهم حجبوا هذه المعرفة بمقاييس ظنوا أن النظر في الكون لا تتم الهداية به إلا إذا خاضوا فيها، فغرقوا في بحار لجية، وغاية ما حصلوا عليه هو الإقرار بأن لهذا الكون خالقاً، ولكنهم لم يعرفوه حق معرفته، فضلاً عن أن يعبدوه حق عبادته.

لقد تشكك كثير من الباحثين من الفلاسفة وغيرهم في وجود الله، والذين أثبتوا له وجوداً جعلوا له أنداداً وشركاء، يعبدونهم من دون الله، فمنهم من عبد الشمس والقمر، والشجر والحجر، ومنهم من عبد البشر والبقر، ومنهم الذين شبهوا الله بخلقه، فصوَّروه في صورة إنسان أو حيوان أو جماد، وبعض الذين توصلوا إلى علم قد يكون متقدماً شيئاً ما نفى عن الله علمه بالجزئيات، ونفى ما جاء به الشرع، فزعموا أن الله ليس له ذات، ونفوا سمعه وبصره وقدرته واستواءًه

على العرش، وكلامه، ورؤيته في الآخرة.

إن التعرف على الله عن طريق العقل المجرد وحده، بعيداً عن وحي الله المنزل طريق دحض مزلة، وما يتوصل إليه الإنسان من حق قد لا يصفو لصاحبه، وقسم عظيم من الصفات المعرفة بالله لا تستطيع العقول إدراكها بعيداً عن الوحي المنزل.وعلم الله سبحانه مدى القصور والجهل الذي يتصف به بنو آدم، فأرسل لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب ليدلهم عليه، ويعرفهم به، ويرشدهم إليه، فحدثهم في كتبه عن نفسه. وكل من يعقل يعلم علماً لا يشوبه جهل، بيقين لا يشوبه شك أن علم الله كامل شامل لا يخفى عليه شيء، وكل منصف عاقل يجب أن يُقِرَّ أنه لا أعلم بالله من الله، ومن زعم أن أساطين الفلاسفة، وعلماء اللاهوت، وعلماء الكلام أعلم بالله من الله فقد قال على الله قولاً عظيماً، وافترى على ربّه إفكاً مبيناً، ومن فَقِهَ عن الله قوله فيما حدث به، علم أن كل ما أوحاه إلى رسله وأنبيائه مبيناً، ومن السؤال الكبير الذي يسأل عن الله فيقول: من هو الله؟

لقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ليجيبوا عن هذا السؤال، وكانت سعة الجواب بسعة الدين الذي أنزله تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا لَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَرَجِدٌ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨].

لقد أمر الله رسوله ﷺ أن يقول للناس: إن جميع الوحي الذي أنزله الله إليه يتلخص في هذه الكلمة ﴿ إِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَنُمِدُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨].

وكذلك كل ما أنزله الله إلى الرسل جميعاً يتلخص في هذه الكلمة أيضاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

إن الله تبارك وتعالى أجاب عن هذا السؤال بنفسه، ولم يترك هذه المهمة لأحد من خلقه، حتى الرسل فإن الله أوحى إليهم بها، لقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله في مخلوقاته وبديع صنعه فيها، وإظهار ما في هذا

الكون من إعجاز يدل على عظمة خالقه ومبدعه سبحانه.

كما عَرَّفنا الله بنفسه عبر مخاطبته بالدلائل التي تخضع لها العقول، وتنقاد إليها القلوب، لإظهارها الحق بجلاء من غير خفاء، بعيداً عن باطل البشر الذي وضعه فلاسفتهم ومتكلموهم.

وأجاب الله تبارك وتعالى عن هذا السؤال في كتابه بنصوص كثيرة ومتنوعة ومتعددة.

وإذا أنت وضعت السؤال العظيم السائل عن الله رب العالمين قبل الآيات التي يتحدث فيها الله عن نفسه، أو يتحدث فيها عن فعله في خلقه، فإنك تجد التطابق تامّاً كاملاً بين السؤال والجواب.

فلو قال قائل: مَنِ هو الله؟ صح أن يكون الجوابُ من غير تكلُّف: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكُدُ ﴾ اللَّهُ أَكَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَكُدُ ﴾ اللَّهُ أَكَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَكُدُ ﴾ [الإخلاص].

ولو سألت السؤال مرة أخرى، فقلت: من هو الله؟ صح أن يكون الجواب المطابق للسؤال أيضاً قولُه تعالى: ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيْوَمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا وَمُ السَّمَنوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِدِ مَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ أَوْ السَّمَنوَتِ وَمَا فِي اللّاَرْضُ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِدِ مَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلَى الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

 وهذا النمط من النصوص يعرفنا الله فيها بنفسه بذكر ما يستحقه من صفات الجلال والكمال التي تليق به، وتنفي عنه كل عيب ونقص، وبها يكون تقديسه وتسبيحه وتمجيده، والثناء عليه.

والآيات التي موضوعها صفاتُ الله المُعَرِّفةُ بالله هي أعظم النصوص في كتاب الله، ومن المعلوم أن القرآن كلَّه كلامُ الله، ونسبته إليه واحدة، وإنما تتفاضل آياتُه بتفاضل موضوعاته، فالنصوص التي تتحدث عن الله أعظم النصوص، عَظُمت بموضوعها، وشرفت به، ومن هنا كانت آيةُ الكرسيِّ أعظمَ آياتِ القرآن، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص] تعدل ثلث القرآن.

أَعِدْ تلاوة هذهِ الآيات، وأَرْعها سمعك، وتفكر بها، تجدها تُعَرِّفك بالله ( إن الله فالق الحب والنوى... ذلكم الله... فالق الإصباح... وجعل الليل سكناً... ذلك تقدير العزيز العليم... وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها... وهو الذي أنشأكم...وهو الذي أنزل من السماء ماء... ) نعم الفاعل لذلك كله هو الله

تبارك وتعالى، وهو إلهنا، وربنا، وهو الذي يجب أن نعبده ونوحده، والنصوصُ التي تشبه هذا الضرب من آيات القرآن كثيرة تملأ القلب إيماناً وطمأنينة، وتعظيماً لجلال الله سبحانه.

وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قرر أن محتوى الخطاب القرآني هو التعريف بالله، ووصل القلوب به، فقال: « تأمل خطاب القرآن تجد ملكاً له الملك كله، وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه، مستوياً على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالماً بما في نفوس عبيده، مطلعاً على إسرارهم وعلانيتهم، متفرداً بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي ويقدر، ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.

فتأمل كيف يثني على نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلُّهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعدَّ لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعدَّ لهم من العقوبة إن عصوه». [الفوائد: ص ٣٦].

وأنت كما ترى أننا في الجواب على السؤال الكبير الذي يسأل عن الله لجأنا إلى الله تبارك وتعالى - غيب لم نشاهده، الله تبارك وتعالى - غيب لم نشاهده، ولم نره، وقد أمرنا أن نؤمن به ونخشاه بالغيب، وطريق معرفة الغيب الخبر الصادق المتلقى عن الله تعالى وتقدس.

ولا يجوز أن نتحدث عن الغيب بغير دليل ولا برهان: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

إنَّ السبيل الحق الذي هدانا الله إليه يقوم على الإيمان بالله، ثمَّ ناخذ عن اللهِ الوحيُّ الذي أوحاه إلينا، فنصدق به، ونتعرف منه على ربنا وصفاته وأسمائه وأفعاله، ونتعرف منه أيضاً على ملائكة ربنا ورسله وأنبيائه وجنته وناره، ونتعرف منه على أنفسنا، والكون من حولنا، وما يريده الله منا، وهذا معنى قول من قال من أهل العلم، وهو منسوب لابن عباس رضي الله عنه: «عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي » أي هو الذي عرفني بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في كتابه، ولولا هذا الوحي الذي أنزله الله لما عرفت الله.

إن الهدف من وراء تأليف هذا الكتاب هدف إيماني وهو تقرير الإيمان بالله في القلوب من خلال حديث الله عن نفسه وصفاته وأسمائه وأفعاله، وقد كنت فيما مضى دونت مؤلفاً في أسماء الله وصفاته، عنونت له: بـ «أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ».

تناولت فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله وأسمائه، وكان المقصد منه أن أتناول القواعد والضوابط التي تعصم من الزلل والضلال في هذا الباب.

ولكن بقي جانب مهم لم أعرض له في ذلك المؤلف، وهو تجلية معاني أسماء الله وصفاته، وهو المقصد الأهم في هذا الباب، إذ به يعرف العباد ربهم وخالقهم وموجدهم، وبه يحصلون على ما أراده الله منهم من معرفته والعلم به.

وكنت منذ وقت بعيد أمنى النفس بالكتابة في هذا الموضوع، لما أرى فيه من نفع لنفسي وللمسلمين، فكان يحول دون ذلك قلة الوقت، فكان الوقت المتيسر على قلته أصرفه في التدريس لطلبة كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، فلما قدر الله لي بحكمته سبحانه أن يُنهَى عملي في تلك الكلية، وجدت أن الله قد يسر لي الوقت الذي كنت أفتقده، فاعتكفت على إنجاز هذا العمل الذي طالما اشتقت إلى إنجازه، فلله الحمد والمنة على عظيم مواهبه، وجزيل عطائه، فقد عودني ربي أن يقدر لي وقائع وأحداث، يظهر منها أنها شر، فإذا هي الخير الشافي الوافي، كما قال الشاعر:

على أن لله في الأحداث حكمة تكشف عن فيض من الرحمات

وأصدق منه قوله تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَمُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

فلله الحمد لله أولاً وآخراً، وظاهرا وباطنا، وأسأل الله العون على إنجاز أعمال أخرى كنت أتطلع إلى القيام بها، وكان ما ذكرته من قلة الوقت يحول دون ذلك، فإنه سبحانه إذا شاء شيئا كان، وهيأ أسبابه، والله غالب على أمره، ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون.

وقد بدأت قبل الكتابة النظر في المدونات الموضوعة في هذا الباب، محاولا وضع المنهجية التي تحكم التأليف فيه، فوجدت مؤاخذات على بعض تلك المؤلفات حاولت تجنبها، فمن ذلك أن بعض المؤلفين يجمع الأقوال في معاني أسماء الله وصفاته من غير تمحيص وتدقيق للمعنى الصحيح لهذه الأسماء وتلك الصفات، وبعضهم تعمق في ذكر الشواهد التي تدل على المعاني اللغوية، وآخرون اختصروا الشرح في كلمات لا تكاد تفي بالمعنى الرئيس، أضف إلى ذلك أن بعض من ألف فيه حرف مسار الكتابة فيه، لضلال تلبس به بعيدا عن المنهج الحق الذي كان عليه السلف الصالح.

ووجدتني في خضم هذه التأليف أنهج النهج الذي نهجته في كتبي في العقيدة، فكان همي هو الوصول إلى المعاني الصحيحة عبر تجلية ذلك من الكتاب والسنة، وقد وجدت فيضاً من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تجلي معاني أسماء الله وصفاته التي تعرف بالله وتتحدث عنه، وقد أوردت من كلام أهل العلم في تفسير أسماء الله وصفاته ما كان محكوماً بهذه النظرة، وهذا النهج الذي بينته، لم ألجأ فيه إلى ما كتبه اللغويون إلا بمقدار ما يتأكد أن المعنى الذي قصدته هو المعنى المراد المقصود.

إن الهدف الذي قصدت إليه من وراء هذا التأليف هو دخول القارئ – حين يلج بوابة هذا الكتاب – إلى المعاني الرئيسة مباشرة، وأحشد كل ما أمكن من حشود ومؤثرات كي تتضافر للتأثير القرآني النبوي لمعاني الأسماء والصفات، فيدرك القارئ المعاني الكريمة التي تتحول إلى نور حقيقي تضيء النفوس البشرية، وتسمو بها، وتجعلها تعيش مع تلك المعاني الكريمة، بعيداً عن القواعد والضوابط، فقد تحقق هذا الهدف في المؤلف السابق المعنون له: بـ « معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته».

أسال الله – تبارك وتعالى- أن ينفعني بما كتبته وينفع به عباده، وأن يؤجرنا جميعاً ويثيبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

# أ.د. عمر سليمان عبدالله الأشقر

تلاع العلي. عمان.
الأردن.
الأول من ربيع الثاني ١٤٢٤هـ
الثاني من حزيران (يونيو) ٢٠٠٣م



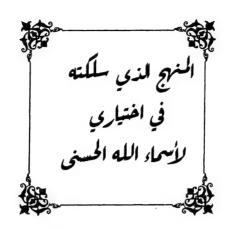

أخبرنا رسولنا على أن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها أو أحصاها دخل الجنة، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة ».[البخاري: ٢٧٣٦] وزاد في رواية: « وهو وتر يحب الوتر » [٦٤١٠].

ولم يرد حديث صحيح يحدد الرسول على فيه هذه الأسماء، والروايات الواردة في ذلك ضعيفة، وهذه الأسماء مبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله على، وقد رغب الرسول على بحديثه السابق أهل العلم إلى جمع هذه الأسماء رجاء تحصيل الثواب الذي وعد الرسول على فيه محصيها وحافظها.

وقد رأيت أهل العلم قد اتفقوا فيما بينهم على عدّ ما يقرب من ثمانين اسماً من أسمائه تعالى، ومنهم من وقف على تسعة وتسعين اسماً، وبعضهم زاد في عدها إلى أكثر من ذلك، وزادت عند بعضهم على مائتي اسم، وقد أحصيت في كتابي: « أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» كل ما أدخله أهل العلم في أسمائه مما اطلعت عليه، فبلغ ( ٢٩٠) اسماً إلا أن أكثره لا يوافق على إدخاله في أسمائه.

### والسبب في هذا الاختلاف راجع إلى أمرين:

١- مدى دلالة الحديث السابق على أنها تسعة وتسعون اسماً من غير زيادة، فيرى بعض أهل العلم أن مفهوم الحديث أن « تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» عبارة واحدة معناها من أحصى هذه التسعة والتسعين من بين أسمائه الكثيرة دخل الجنة، وهؤلاء لم يحددوا أسماء الله المنزلة في ديننا بعدد، ورأى فريق آخر أنها تسعة وتسعون اسماً لا تزيد، أعنى المنزلة من عند الله في الكتاب والسنة.

٢- اختلافهم في الضوابط التي تحكم ما هو من أسماء الله مما ليس منها، والذي يترجح لدي أنها تسعة وتسعون اسما، وإليك المنهجية التي حددت بها ما يترجح لدي أنه من أسمائه سبحانه:

أولا: لم أدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى ما لم يرد به دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، فليس لأحد أن يسمي الله باسم من عنده، ويدخل في هذا الضابط استبعاد ثلاثة أنواع من الأسماء:

١- الأسماء التي يخترعها البشر لله من عند أنفسهم، وهذا قول على الله بغير علم، كمن يسميه مخترعاً، أو جوهراً، أو صلداً بمعنى قوي، أو يسميه أسداً مشبهاً له بالأسد لقوته، أو المهندس، أو المخطط، ونحو ذلك مما يذكره بعض من يكتب عن الله.

٢- الأسماء المشتقة له من صفاته وأفعاله الواردة في الكتاب والسنة، كمن سمى الله بالجائي، المطعم، المسقي، الكاتب، القاضي، المؤيد، المبتلي، ونحو ذلك أخذاً من قوله تعالى: ﴿ وَبَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلْكُ صَفّاً ﴾ [الفجر: ٢٢] وقوله: ﴿ وَاللَّذِى هُو يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩] وقوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله: ﴿ وَاللهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ [غافر: ٢٠] ﴿ هُو اللَّذِى أَيْدَكُ بِنَصْرِيهِ ﴾ [الأنفال: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

ومن هذا الباب غير ما سبق: الباعث، الباقي، القاضي، الصبور، العدل، العادل، الفاتح، القيام، البالي، المنير، الثابت، الرشيد، الشفيع، والكائن، والمذكور، والبادي، والساتر، والستير، والواجد، والعدل، والوالي، والمعز، والمذل، ونحو ذلك.

يقول ابن القيم: « لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيَّداً أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى: المضل، الفاتن، الماكر، تعالى الله عن قوله، فإنَّ هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال محصوصة معينَّة، فلا يجوز أن يسمَّى بأسمائه المطلقة ».

٣- الأسماء التي أخذت عن طريق القياس، يقول الخطابي: « ولا يستعمل في أسماء الله القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة، ومتعارف الكلام».

ومثل الخطابي للأسماء التي لا يجوز القياس عليها بالقوي والقادر والرحيم والعليم، فقال: « وَقَدْ جَاءَ في الأَسْمَاءِ: « القَوِيُّ » وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ الجُلْدُ، وَإِنْ كَانَا يَتَقَارَبَان في نعُوْتِ الآدَمِيِّيْنَ، لأَنَّ بَابَ التَّجلُّدِ يَدْخُلُهُ التُكلُّفُ والاجْتِهادُ.

وَلاَ يُقَاسُ عَلَى « القَادِرِ » المُطْيقُ وَلاَ المُسْتَطِيْعُ لأَنَّ الطَّاقَةَ والاسْتِطَاعَةَ إِنَّما تُطْلَقَان عَلَى مَعْنَى قُوَّةِ البُنْيَةِ، وترْكِيْبِ الخِلْقَةِ.

وَلاَ يُقَاسُ عَلَى « الرَّحِيْمِ » الرَّقِيْقُ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّحْمَةُ فِي نُعُوْتِ الآدَمِيِّيْنَ نَوْعَاً مِنْ رقَّةِ القَلْبِ، وَضَعْفِهِ عَنِ احْتِمَالِ القَسْوَةِ.

وَفِي أَسْمَائِهِ « العَلِيْمُ » وَمِنْ صِفَتِهِ العِلْمُ؛ فَلاَ يَجُوْزُ القياس عليه أن يسمّى «عارفاً » لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسبابِ الَّتِي بهَا يُتَوَصَّلُ إِلَى عِلْمِ الشَّيْءِ.

وَكَذَلِكَ لاَ يُوْصَفُ بِالعَاقِلِ.

وَهَٰذَا البَابُ يَجِبُ أَنْ يُراعَى، وَلاَ يُغْفَلَ، فإِنَّ عَائِدَتُهُ عَظِيْمَةٌ، وَالجَهْلُ يهِ ضَارٌّ

وبِاللهِ التَّوْفِيْقُ. [شأن الدعاء: ١١١].

الثاني: أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى الأسماء التي صحت بها الأحاديث النبوية، فالقول بالاقتصار في عدها على ما ورد في القرآن يخالف القرآن، فقد أمرنا ربنا أن نأخذ ما جاءت به السنة كما نأخذ ما جاء في القرآن: ﴿ وَمَا ءَائَدُكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدُكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

ومن الأسماء التي دخلت في أسمائه بأدلة صحيحة من السنة: المنان، الديان، الشافي، المحسن، المعطي، السبوح.

وعدم إدخال الذين أحصوا أسماء الله الحسنى هذه الأسماء في جملة ما أحصوه جعلهم يتكلفون في عدّ بعض الأسماء من القرآن، فأخذوها منه بطريق الاشتقاق.

الثالث: لم أدخل في أسمائه سبحانه الأسماء التي لا يصح أن يدعى الله بها، وقد دل الله سبحانه على هذا الضابط في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فقد أمرنا سبحانه أن ندعوه بكل أسمائه الحسنى، فإذا وجدنا من يضيف له أسماء تنفر منها أسماعنا، وتقشعر جلودنا، عند دعائه بها، علمنا أن هذه الأسماء ليست من أسمائه.

فلا يصح أن ندعوه قائلين: يا دارئ، يا دهر، يا أبد، يا أمد، يا برهان، يا داعي، يا زارع، يا ماهد، يا ثابت، يا جاعل، يا سريع، يا عين، يا غيور، يا كائن، يا فاعل، يا فعال، يا قاتل، يا كاتب، يا كاشف، يا مبرم، يا نفس، ونحو ذلك من الأسماء التي أدخلها بعض أهل العلم في أسمائه.

ولا يجوز أن يفقه من هذا الضابط أنه لا يجوز دعاء الله إلا بأسمائه، فهذا غير صحيح، فإنه يدعى بصفاته سبحانه، كما يدعى بأفعاله، فيقال في الدعاء، يا داحي الأرض، ورافع السماء، ومنزل الغيث، ومصرف السحاب، ومنجى المؤمنين،

ومهلك الظالمين.

والذي قررناه في هذا الضابط هو أنه لا يجوز أن يدخل في أسمائه ما لا يصح دعاؤه به.

الرابع: لم أدخل في أسمائه كل اسم لم يصح أن نُعَبِّدُ العباد به، فمن المعلوم أنه يصح أن نعبد العباد بكل اسم من أسماء الله تعالى، فتقول: عبد الله، عبد العزيز، عبد الحي، عبد القيوم، ونحو ذلك، فإذا وجد من يسمي الله باسم لا يصح تعبيد العباد به علمنا أن هذا الاسم ليس من أسمائه.

فلا يصح أن نقول: عبد المخترع، عبد المهندس، عبد عدو الكافرين، عبد المرسل، عبد رابع ثلاثة، عبد السخط، عبد القاضي، عبد المبغض، عبد المتكلم، عبد القائم، عبد البالغ، عبد الغيور، وعبد المنزل، عبد الرافع، عبد الماهد، فلما لم يصح تعبيد الله بهذه الأسماء ونحوها علم أنها ليست من أسمائه سبحانه.

وقد نبه الخطابي رحمه الله تعالى إلى أن أهل العلم فضلاً عن غيرهم يقعون في هذا الخطأ، فقال: « وقد يقع الغَلَطُ كَثِيْرًا في بَابِ التَّسْمِيَةِ.

وَأَعْرِفُ رَجُلاً مِنَ الفُقَهَاءِ كَانَ سَمَّى وَلدَهُ: عَبْدَ المُطَّلِب، فَهُو يُدْعَى بِهِ إِلَى اللّهِ مَ وَذَلِكَ آللهُ سَمِعَ بِعَبْدِ المُطَّلِب، جَدِّ رَسُولِ الله ﷺ فَجَرَى فِي التَّسْمِيةِ يِهِ عَلَى التَّقْلِيْدِ، وَلَم يَشْعُو أَنَّ جَدَّ رَسُولِ الله ﷺ إِنَّمَا دُعِيَ يِهِ، لأَنَّ هَاشِماً أَبَاهُ كَانَ تَزَوَّجَ التَّقْلِيْدِ، وَلَم يَشْعُو أَنَّ جَدَّ رَسُولِ الله ﷺ إِنَّمَا دُعِيَ يِهِ، لأَنَّ هَاشِماً أَبَاهُ كَانَ تَزَوَّجَ التَّقْلِيْدِ، وَلَم يَشْعُو أَنَّ مَنْ النَّجَّار، فَولَدَتْ لَهُ هَذَا الغُلامَ، وَسَمَّاهُ شَيْبَةَ، وَمَاتَ عَنْهُ وَهُو طِفْلٌ، فَخَرَجَ عَمُّهُ المُطَّلِبُ بِنُ عَبْدِ مَنَافٍ أَخُو هَاشِم فِي طَلَيهِ إِلَى المَديْنَةِ، فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلَهَا، وَقَدْ أَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، فَقِيْلَ لَهُ: مَنْ هَذَا الغُلامُ؟.

فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي، وَدَلِكَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَسَاهُ، وَلاَ نَظَّفَهُ، فَيَزُولَ عَنْهُ شَعَثُ السَّفَرِ؛ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَقُولَ: ابْنُ أَخِي.

فَدُعِي يعَبْدِ المُطَّلِبِ بَاقِي عُمْرِهِ. عَلَى أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ يمَدَاهِبِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ

في هَذَا، فَقَدْ تَسَمَّوْا: يعْبدِ مَنَاف، وَعَبْدِ الدَّارِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الأَسَامِي » [شأن الدعاء ٨٥].

الخامس: لم أدخل في أسمائه ما جاءَت النصوص مخبرة به، أو ذكره بعض أهل العلم على وجه الإخبار لا على وجه تسمية الله به، فباب الإخبار يتوسع فيه بما لا يتوسع في باب التسمية والصفة.

فقد أجاز أهل العلم الإخبار عن الله بأنه موجود، وأنه شيء، وأنه ثابت، ولم يدخلوا مثل هذه في أسمائه وصفاته، وكل ما اشترطوه أن يخبر عنه باسم حسن أو ليس بسيّع، أما أسماؤه سبحانه فيشرط أن تكون حسني.

ومن الأسماء التي رجَّحتُ أنها من باب الإخبار لا من الأسماء الحسنى ما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه سبحانه المسعر، القابض الباسط، الرازق، الطبيب، الطيب، النظيف، الحي السيّر، المقدم المؤخّر، الجميل، الماجد، السيد، الوتر.

وترجيحي لكون هذه الأسماء من باب الإخبار لم أقل به اعتباطاً، وإنما كان بإجرائي على هذه الأسماء التي ثبتت في صحيح السنة قواعد أخرى سبق ذكرها، ومن هذه القواعد، أن أسماء الله يجوز أن يعبد العباد بها، فهل يصح أن نسمي أطفالنا بعبد المسعر، وعبد الطبيب، وعبد النظيف، وعبد الجميل، وعبد الماجد، وعبد السيد، وعبد الوتر، أما الأسماء التي رجحت دخولها في أسمائه مما جاءت به السنة الصحيحة فواضح أنه يجوز أن نعبد أطفالنا بها، فنقول: عبد المنان، وعبد الشافي، وعبد الديان، وعبد المعطي، وعبد الحسن، وعبد السبوح.

وكما لا يصح تعبيد الله بهذه الأسماء، كذلك لا يصح دعاء الله بها، كأن يدعى فيقال: يا مسعّر، يا طبيب، يا طيب، يا نظيف، يا جميل، يا سيد، يا وتر.

أما الباسط والرزاق فمع جواز التعبيد بها والدعاء بها كما يظهر فلم أدخلها

في أسمائه الحسنى، لأنها وردت مع المسعّر في حديث واحد، وسيقت مساقاً واحداً ففي الحديث « إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق »، فغلب على ظني أنها مساقة سياقاً واحداً، على معنى أنها إخبار عن الله، لا من باب تسمية الله بها، والله أعلم بالصواب.

السادس: لم أدخل في أسمائه سبحانه الأسماء التي تشعر بالذم كالمخادع، والماكر، والفاتن، والسَّخط، والمنتقم، أو الأسماء المنقسمة إلى كمال ونقص: كالزَّراع، والماهد، والآتي، والمريد، والمتكلم، والفاعل، والفعال، والمبرم، ونحو ذلك.

قال ابن حجر رحمه الله: « اتفقوا على أنَّه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم أو صفة توهم نقصاً، فلا يقال: ماهد ولا زراع، ولا فالق، وإن جاء في القرآن فنعم الماهدون، ونحن الزراعون».

أما ما وردت فيه في كتاب الله على النحو الذي وردت فيه، فإنها صفة مدح كما بينت ذلك في كتابي « أسماء الله وصفاته ».

السابع: لم أدخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أفعاله أو صفات أسمائه.

مثل شديد العقاب، وسريع العقاب، وسريع الحساب، وشديد المحال، ورفيع الدرجات، لأنَّ الشديد والسريع من صفات أفعاله، فلا فرق في المعنى بين قوله: إن الله شديد العقاب، وسريع العقاب، وشديد المحال، وسريع الحساب، وبين قولنا: إنَّ عقاب الله شديد، وعقابه سريع، ومحاله شديد، وحسابه سريع، ودرجاته رفيعة.

الثامن: لم أخرج من أسماء الله ما اتفق معناه وتغاير لفظه.

بدعوى أنه من باب التكرار، فالرحمن الرحيم اسمان وليسا اسماً واحداً، والقادر والمقتدر والقدير ثلاثة أسماء، وكلُّ واحد منها اسم مستقلٌ بذاته ما دام قد

ورد في الكتاب والسنّة كذلك.

وينبغي أن ننبّه هنا إلى أنَّ هذا ليس تكراراً من كلِّ وجه، فالاسم الذي يرى مكرَّرا يفيد معنى خاصًاً لا يفيده الاسم الآخر، وإن شاركه في أصل المعنى.

يقول ابن حجر العسقلاني: « الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا يمنع ذلك من عدّها، فإن فيها التغاير في الجملة، فإنّ بعضها يزيد بخصوصيَّة على الآخر ليست فيه» [فتح الباري: ١١/ ٢١٩].

ونقل ابن حجر عن أبي العباس بن معد قوله: « ليس في أسماء الله شيء مترادف، إذ لكل اسم خصوصية، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى » [فتح البارى: ١١/ ٢٢٣].

وفي مقابل الذين جعلوا الأسماء التي وردت في المعنى الواحد اسماً واحداً، ذهب فريق آخر مذهباً مغايراً لهذا المذهب، فقد جعلوا الأسماء المكرّرة بألفاظها أسماء مختلفة باعتبار إضافتها وقطعها عن الإضافة، فقد جعلوا الربّ، وربّ المشرقين، وربّ المغربين، وربّ الملائكة والروح، وربّ الناس، وربّنا ورب كل شيء، أسماء متعددة، والحقّ أنّ هذه كلها اسم واحد هو الربّ، ومما جعلوه متعدداً وهو اسم واحد: واسع المغفرة، الواسع، بديع السموات والأرض، البديع، النّور نور السموات والأرض، البديع، النّور السموات والأرض، الوكيل، نعم الوكيل، القادر، نعم القادر، الناصر، ونعم الناصر.

التاسع: لم أخرج من تعداد الأسماء الحسنى الأسماء المضافة التي وردت في الكتاب والسنة.

فلا يقرُّ من أخرج من أسمائه- تبارك وتعالى- عالم الغيب والشهادة، ومالك الملك، وبديع السموات والأرض، نور السموات والأرض، وغافر الذنب، وعلام الغيوب، وفاطر السموات والأرض، إذ لا حجة لهؤلاء إلا أنَّ هذه

الأسماء مضافة، وهذه ليست بحجة، فما الإشكال في أن تكون أسماء الله مضافة؟

العاشر: لم أدخل في أسماء الله الأسماء الجامدة التي لا تتضمن معنى يلحقها بالأسماء الحسني، لأنَّ أسماء الله أعلام وأوصاف.

وعلى ذلك فلا يكون من أسمائه: الدهر، والأبد، والأمد، والشيء، والعين؛ فالدهر والأبد والأمد أسماء للزمن، قال تعالى فيما حكاه عن منكري البعث: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنَيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤].

قد يقال: ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: « لا تقولوا: يا خيبة الدَّهر، فإنَّ الله هو الدَّهر ».

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: «لا يسب أحدُكم الدهر، فإن الله هو الدهر ».

وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول على عن ربه: « يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار » إن العباد يسبون من يوقع بهم البلاء، ويصيبهم بالمصائب والأحزان، وينسبون ما يصيبهم ويقع بهم إلى الدهر، وحقيقة الأمر أنّ الذي يوقع بهم كلّ ذلك هو الله الذي يصرّف أمورهم وأمور الكون، يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويعزُ ويذلُّ، ويضحك ويبكي، ويميت ويحي، ويقلب الليل على النهار، والنهار على الليل، فإذا سبّوا الذي يفعل ذلك فقد سبّوا الله تبارك وتعالى، وإن سموه دهراً، لأن الفاعل هو الله، وقد أخطؤوا في نسبة هذه الأفعال إلى الدهر.

الحادي عشر: لم أحتسب في أسمائه ما بدئ بـ « بذو »:

الوارد في الكتاب والسنة من الأسماء المبدؤءة بـ«بذو» المضافة إلى صفة من صفات الله، أو فعل من أفعاله، أو خلق من مخلوقاته من أعظم ما يمدح به ربُّ

العزة ويدعى به، ولكنَّها لا تدخل في أسمائه الحسنى التسعة والتسعين على الأرجح، لأن معنى ذي القوة وذي الرحمة وذي الكبرياء: صاحب القوة والرحمة والكبرياء، فذو في اللغة بمعنى صاحب، وهذه الأسماء ثلاثة أقسام:

الأول: ما أضيف منها إلى صفة من صفات البارى وهذا نوعان:

النوع الأول: أن تكون لهذه الصفات أسماء تدلُّ عليها صرَّحت بها النصوص، وهي: ذو الرحمة، ذو القوة، ذو المغفرة، ذو الجبروت، ذو الملكوت، ذو الكبرياء، ذو العظمة.

والأسماء التي تضمنت هذه الصفات هي: الرحمن، الرحيم، القوي، الغفار، الخفور، الجبَّار، الملك، الكبير، العظيم.

والنوع الثاني: صفات ليس لها أسماء تدلُّ عليها في الكتاب والسنة.

وهي: ذو الطَّوْل، ذو الفضل، ذو الجلال والإكرام، فإن هذه الصفات أضيفت « ذو » إلى كل منها، وليس لأيّ منها اسم مصرَّح به في النصوص.

القسم الثاني: ما أضيف إلى فعل من أفعال الباري تبارك وتعالى، وهما اسمان هما: ذو عقاب أليم، وذو انتقام.

القسم الثالث: ما أضيف إلى بعض مخلوقاته، وهما اسمان هما: ذو العرش، وذو المعارج.

الثاني عشر: لم أدخل في أسماء الله ما جاء على صيغة أفعل التفضيل إذا كان مضافا.

أما ما جاء منصوصاً عليه من أسمائه على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة، فإنه من أسمائه مثل: الأعلى، الأكرم.

فهو وإن كان من أعظم الممادح التي يُمدح بها ربُّ العزة، ويُثنَى عليه بها،

ويدعى بها إلا أنها ليست من أسمائه على الأرجح، مثل: أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وأسرع الحاسبين، وأحسن الخالقين، وخير الفاصلين، وخير الرازقين، وخير الناصرين، وخير الوارثين، وخير المنزلين، وخير الراحمين، وخير الحاكمين، وخير العافرين، وخير الماكرين، وخير الفاتحين.

وهذه الأسماء على هذه الصيغة جاءت للدَّلالة على كمال الربِّ تبارك وتعالى، فكلُّ كمال اتصف به المخلوق من غير نقص بوجه من الوجوه فللربِّ منه أكمله.

وللدلالة على هذا المعنى يصحُ أن يصاغ من الصفات الثابتة للربِّ تبارك وتعالى أسماء على صيغة أفعل التفضيل، وإن لم ترد في الكتاب والسنة مثل: الأعظم، الأقوى، الأعلم، الأقرب، الأكبر، الأحلم، الأحكم.

أما ما جاء منصوصاً عليه من أسمائه على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة، فإنه من أسمائه، مثل: الأعلى، والأكرم.

هذه هي الضوابط التي حكمت منهج الاختيار عندي، وبعض هذه الضوابط متفق عليه، وبعضها موضع اختلاف، فإن أصبت فبتوفيق الله، وإلا فإنني أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله أن لا يحرمني أجر من اجتهد فأصاب، أو أجر من أجتهد فأخطأ، وهو حسبي ونعم الوكيل.



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



| ٣ـ الرحيم          | ٢. الرحمن               | ١ ـ الله الذي لا إله إلا هو. |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ٦ـ مالك يوم الدين  | ه الملك                 | ٤_ رب العالمين               |
| ٩_ السلام          | ٨ـ القدوس               | ٧_ الليك                     |
| ١٢. العزيز         | ١١.الميمن               | ١٠ للؤمن                     |
| ١٥_ الخالق         | 14_ المتكبر             | ١٣ـ الجبار                   |
| ١٨_ الفاطر         | ١٧۔ البارئ              | ١٦_ الخلاق                   |
| ٢ <u>٠ الغ</u> فار | 20. الغافر              | 19_ المصور                   |
| ٢٤_ القمار         | ٢٣_ القاهر              | ٢٢ـ الغفور                   |
| 27_ الفتاح         | ٢٦ـ الرزاق              | ٢٥_ القِهاب                  |
| ٣٠ العلام          | ٢٩_ العليم              | ۲۸_ العالم                   |
| ٣٣ـ الحكيم         | ٣٢ـ البصير              | ٣١_ السميح                   |
| ٣٦ـ الخبير         | 70_ اللطيف              | ٣٤_ الحكم                    |
| 79. الشاكر         | ٣٨_ العظيم              | ٣٧_ الطيم                    |
| ٤٢_ الأعلى         | ٤١. العلي               | ٠ ٤ <u>- الشكور</u>          |
| £0. الحافظ         | £4. ا <del>لكب</del> ير | ٤٣_ المتعالي                 |
| ٤٨_ الحسيب         | ٤٧ـ المقيت              | ٤٦_ الحفيظ                   |
| ٥١ـ الرقيب         | ٥٠ الأكرم               | ٤٩_ الكريم                   |
| <b>\$0. الواسع</b> | ٥٣ـ المجيب              | ٥٢ـ القريب                   |
| ٥٧ـ الشهيد         | ٥٦ المجيد               | ٥٥۔ الودود                   |

| ٦٠. الحيط              | ٥٩- المبين      | ٥٨_ الحق        |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| ٦٣. المتين             | ٦٢ـ القوي       | ٦١ـ الوكيل      |
| ٦٢. الحميد             | ٦٥- المولى      | ٦٤_ الولي       |
| ٦٩ـ القيوم             | <i>٦٨_ال</i> هي | ٦٧_ الميسي      |
| ٧٢_ الصمد              | ٧١_ الأحد       | ٧٠_ الواحد      |
| <b>٥٠_ المقتدر</b>     | ٧٤_ القادر      | ٧٣_ القدير      |
| ٧٨_ الظاهر             | ٧٧ـ الآخر       | ٢٧_ الأول       |
| ٨١. التواب             | ٨٠ البر         | ٧٩_ الباطن      |
| ٨٤_ الغذي              | ٨٣ـ الرؤوف      | ٨٢ـ العفو       |
| ٨٧ بديع السموات والأرض | ٨٦ـ الهادي      | ۸۵_ النور       |
| ٩٠_ الصادق             | ٨٨. الوارث      | ۸۸ النصير       |
| <u>٩٣ الستعان</u>      | ٩٢. الكاني      | ٩١. الجامع      |
| ٩٦_ الشافي             | ٩٥_ الديان      | ٩٤_المنان       |
| ٩٩_ السبوح             | <u>٩٨ العطي</u> | <u>٩٧ المسن</u> |



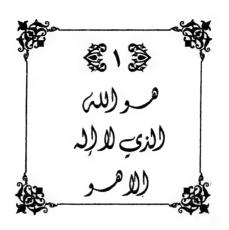

#### ١- ، الله ، اشهر أسماء الرب تبارك وتعالى:

وكل البشر على اختلاف ألوانهم علماؤهم وجهالهم، عربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب العالمين، خالق السموات والأرضين، الذي يحي ويميت، وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع بكل مسمى. [راجع الصواعق المرسلة: ٧٤٩].

وقال الخطابي: « إنَّ أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى، وأعلاها في الذكر والدعاء « الله »، وكذلك جعله إمام سائر الأسماء، وخُصَّت به كلمة الإخلاص، ووقعت به الشهادة، فصار شعار الإيمان، وهو اسم ممنوع، لم يتسم به أحد، قد قبض الله عنه الألسن، فلم يُدْعَ به شيء سواه » [شأن الدعاء: ص ٣١].

#### ٢-الصواب أن اسم الله مشتق:

واسم « الله » من أسماء الله الحسنى، ولذا فإن الصواب من القول أنه مشتق، وأن أصله الإله، وهو دال على صفة ألوهيته » [راجع: بدائع الفوائد: ١/ ٢٢].

وأصل « الله » الإله، قال ابن منظور: « الإله: الله عز وجل، وكل ما اتخذ

من دونه معبوداً إله عند متخذه، والجمع آلهة، والآلهة: الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم، لاما عليه الشي في نفسه، قال ابن الأثير: هو مأخوذ من ألِهَ » [لسان العرب: ١/ ٨٧].

وعزى الزجاجي إلى يونس بن حبيب والكسائي والفراء وقطرب والأخفش «أن أصله الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً فاجتمعت لامان، فأدغمت الأولى في الثانية، فقيل: الله، فإله « فِعال» بمعنى «مفعول» كأنه مألوه، أي: معبود مستحق للعبادة، يعبده الخلق ويؤلهونه، والتأله التعبد» [اشتقاق أسماء الله: ٢٨].

وعلى ذلك فإن كل من عُبدَ من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك فإنه إله، أي معبود، ولكن المعبودات كلها باطلة إلا الله تبارك وتعالى فهو إله الحق، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِلَهُكُمُ إِلَكُ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] وقال: ﴿ المَّمَ \* اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو الْحَيُ الْقَيْمُ ﴾ [آل عمران:١- ٢] وقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَتَ اَنَمَا إِلَهُ كُمُ إِلَكُ مُن اللهُ كُمُ اللهُ وَحِدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَإِلَهُ عَابَابِكُ إِنَاهِمَ وَإِللهُ وَاللهُ وَإِلَهُ وَإِلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّه

ويدل على أن أصل اسم الله الإله استعمال العرب له في كلامها فقد أورد البخاري في صحيحه في ترجمة « باب ما يذكر في النعوت وأسامي الله قول خبيب: « وذلك في ذات الإله ».

وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه [٥/ ٢٧٤] أن عمر رضي الله عنه سأل وفداً من غطفان عن القائل :

إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فازجرها عن الفند

قالوا له: النابغة، قال: «ذلك أشعر شعرائكم » .

وفي المصنف أيضا [٦/ ٤٤٤] أن حارثة بن بدر الهمداني قال:

لعمر أبيك إن همدان تتقي الإله ويقضى بالكتاب خطيبها

وكل هذا يدل على أن أصل اسم الله هو الإله، وأن هذا كان معلوما للعرب في كلامها، والقرآن أنزل بلغة العرب.

#### ٣- الله المعبود الحق المستحق للعبادة لا إله غيره ولا ربّ سواه:

و( لا إله إلا الله ) كلمة التوحيد، وقد تضمنت الدين الذي جاءَت به الرسل كلهم من عند الله، وهي أعظم كلمة أنزلت من عند الله، وقد تضمنت الحقيقة الكبرى، وبها أصبح الناس مؤمنين وكفارا، وأخيارا وأشرارا، وهي الدالة على تفرد الله بالوحدانية، قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُدُ وَإِنِّنِي بَرِئَ مُ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩].

وقال: ﴿ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ۖ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ ﴾ [الأنعام: ١٠٦].

وأوجب الحق تبارك وتعالى العلم بها: ﴿ فَأَعَلَمُواْ أَنَمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ ﴾ [هود: ١٤].

ومعنى قوله: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِللهُ إِلّا هُو ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أنه المستحق للعبادة دون غيره، لا يستحقها أحد سواه، فكل ما عبده الناس من دونه آلهة باطلة، وقد عبد الناس قدياً ولا يزالون الشمس والقمر، والأصنام والأوثان والنيران، والنجوم والأشجار والأحجار، وكل هذا باطل، لأن هذه المعبودات لا تملك شيئاً من خصائص الألوهية، ولا الربوبية، والله وحده هو الذي يملك هذه الخصائص التي تجعله الإله الحق المعبود، وقد أورد الحق تبارك وتعالى في آية الكرسي الصفات التي تجعله مستحقاً للعبادة دون سواه، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه لكمال حياته وقيّوميّته سنة ولا نوم، وهو العالم المالك للسموات والأرض الذي لا يشفع أحد

عنده إلا بإذنه، وهو الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

#### ٤- الله الاسم الأعظم على الأرجح:

وهذا الاسم- كما يقول القرطبي رحمه الله: « أكبرُ أسمائه وأجمعُها، حتى قال بعض العلماء: إنه اسمُ الله الأعظم، ولم يتسمَّ به غيرهُ، ولذلك لم يثنَّ، ولم يجمع، وهو أَحد تأويلي قوله تعالى: ﴿ مَلْ تَعَلَمُ لَمُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥] أي هل تعلم من تسمّى باسمه الذي هو « الله ».

فالله اسم للموجود الحق الجامعُ لصفات الألوهية، المنعوتُ بنعوت الربوبية، المنفردُ الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه » [القرطبي: ١٠٢/١].

وقد سمع الرسول على بعض الصحابة يدعو بأدعية، فأخبر أن أدعيتهم تلك تضمنت الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، فمن ذلك أنه سمع رجلاً يدعو، وهو يقول: « اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى » [صحيح سنن الترمذي: ٢٧٦٣ وسنن أبي داود:

وسمع آخر يقول يدعو بعد صلاته: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنانُ بديعُ السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي، يا قيوم» فقال النبي ﷺ: « دعا الله باسمه العظيم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى » [أبو داود: ١٤٩٥].

#### ويرجّح أن ، الله ، الاسم الأعظم أمور:

١- أنه الاسم الوحيد الذي ورد في كل الأحاديث التي أخبر الرسول ﷺ أن فيها اسم الله الأعظم.

٢- كثرة وروده في كتاب الله تعالى، فقد ورد في كتاب الله (٢٧٢٤) مرة.

٣- أن بقية أسمائه تبارك وتعالى تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء، فتقول: من صفات الله العليم الحكيم الكريم، ولا تقول: من صفات العليم الله.

٤- اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنى، دال عليها بالإجمال، وكل أسمائه وصفاته تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله، واسم الله يدل على كونه سبحانه – معبوداً، تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في النوائب والحاجات [راجع: مدارك السالكين: ١/ ٥٦].

وقال ابن القيم: « الإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى »[بدائع الفوائد: ٢/ ٢١٢].

#### ٥- تعرف الرب تبارك وتعالى إلى موسى باسمه الله:

تعرف الله إلى عباده باسمه « الله » كثيراً، ومن هؤلاء نبي الله موسى عليه السلام عندما أرسله إلى قومه، فعندما كان موسى عليه السلام، عائداً بأهله من مدين في طريقه إلى مصر في ليلة ظلماء باردة، رأى على البعد بجانب الطور ناراً، فقال لأهله: ﴿ اَمْكُنُوا إِنِيّ ءَالسَّتُ نَازًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَقٍ مِن النّادِ

لَعَلَّكُمْ تَصَّطَلُوكَ \* فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكَ مِن شَلْطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبِّ الْعَكَلِمِينَ ﴾ [القصص: ٣٠] وقال له: ﴿ وَأَنَا الشَّجَرَةِ أَنَ يَنْمُوسَى ۚ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِ ﴾ [طه: ١٣- ١٤].

فتعرف الله إلى نبيه موسى بأنه اللهُ ربُّ العالمين، وأنه اللهُ الحقُّ الذي لا يستحق العبادة إلا هو.

وقد تعرف الله إلى عباده في كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد على بمثل ذلك، ومن هذا ما جاء في فاتحة أعظم آيات هذا الكتاب، وهي آية الكرسي، فقد جاء في أولها ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُوَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

#### ٦- دعائه- تبارك وتعالى- بهذا الاسم:

أكثر ما يدعى الله- تبارك وتعالى- بلفظ: « اللهم »، ومعنى: اللهم، يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال: اللهم غفور رحيم، بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني [راجع: التفسير القيم: ٢٠٢].

ومما ورد في القرآن دعاءً بـ « اللهم » دعاء عيسى عليه السلام: ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الزِّلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ [المائدة: ١١٤] وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيّبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيّبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

وقوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وقد كان الرسول علي يدعو ربه كثيراً بقوله: اللهم، ومن ذلك:

١- عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يقول في دعائه: « اللهم اجعل في قلبي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، واجعل

لى نوراً » [البخاري: ٣١١٦].

٢- أوصى رسول الله ﷺ رجلاً، فقال: « إذا أردت مضجعك فقل: « اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك » [البخاري: ٦٣١٣].

٣- عن ابْنَ أبي أوْفَى رَضيَ الله عَنْهما: دَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: « اللّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَريعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ » [البخاري: ١٣٩٢ مسلم: ١٧٤٢].

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فِي اللهُ الرَّعْةِ الآخرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاء قَنَتَ: « اللَّهُمَّ أَنْج عَيَّاشَ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْخِرِ اللهُمَّ الْخِرَةِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْخِرَةِ مَلْمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ أَنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْخُرَدِةُ وَاللَّهُمَّ الْخِرَقِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ». اللَّهُمَّ الْجُعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ». [البخارى: ٣٩٣] مسلم: ٢٧٥].

## **\*SESS**



يصح في جواب من سأل فقال: من هو الله؟ أن يجاب: هو الرحمن الرحيم، كما قال الحق- تبارك وتعالى-: ﴿ هُوَ اللّهُ الّذِى لَا إِلَكَ إِلّهُ هُوَّ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَ الرَّحِيمُ اللّهُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَ الرَّحِيمُ السَّمَاء الله الله عُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ السمان من أسماء الله- هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ السمان من أسماء الله- تبارك وتعالى-: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْنَ أَنَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسَمَاءُ الْحُسَنَى ﴾ تبارك وتعالى-: ﴿ قُل ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْنَ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٢].

#### ١- معنى الرحمن الرحيم:

والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله مشتقان من الرحمة أحدهما أرق من الآخر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه [فتح الباري: ١٣/ ٤٣٩].

وكما أن الرحمن الرحيمَ اسمان من أسمائه، فإنهما أيضاً صفتان من صفاته، يُثنى عليه بهما، ويُمَجَّد ويعظم بهما: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلْرَحْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٱلرَّحيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢-٣].

وقد أخبرنا الرسول على في الحديث الصحيح « أن العبد إذا قال: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]. قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: ﴿ اَلرَّحْمَانِ الله: الرَّحْمِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٣]. قال: أثنى على عبدي».

وقد ورد اسم (اُلرَّحْمَٰنِ) في كتاب الله سبعاً وخمسين مرة، أما اسم الرحيم فزاد وروده فيه على التسعين مرة، وقد تكرر ذكر كل من هذين الاسمين في أعظم سورة في كتاب الله وهي الفاتحة مرتين، فقد ورد في الآية الأولى منها ﴿ يِنَسَسِمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَانِ اللهِ الفاتحة، وفي الآية الثالثة منها (اُلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

# ٢- مواقع رحمة الله تبارك وتعالى:

وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن رحمته واسعة: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ ﴾ [الأنعام: ١٤٧] ولسعتها وسعت كلَّ شيء: ﴿ وَرَحْمَةِ وَسِعَةٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] وهي لسعتها وكمالها كأنَّها الرحمةُ التي لا رحمةً غَيْرُها ﴿ وَرَبُّكَ اَلْغَفُورُ ذُو اَلرَّحْمَةٍ ﴾ [الكهف: ٥٨].

ورحمة الله الواسعة تراها أينما يَمَّمت وجهك في هذا الكون، وهي أعظم ما تكون في الوحي المنزل على رسل الله وأنبيائه، ومن ذلك ما أنزله على رسوله محمد يُجِينِ، كما قال سبحانه: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِنَيْنَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِللمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٩٩] وقال: ﴿ إِنَّ هَلْذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَحَنَّرَ اللّذِي لِمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٧٦- ٧٧] وقال: ﴿ هَلْذَا اللّهُ مِن تَبِحُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ٧٦- ٧٧] وقال: ﴿ هَلْذَا بَعْمَ إِنْهُ مُلْدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠٣] وقال: ﴿ فَقَدْ جَلَا اللهُ كَانَت هذى ورحمة كالقرآن: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحُ وَفِ نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْقِيمِ يَرَهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤] والتوراة المنزلة من عند الله كانت هذى ورحمة كالقرآن: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ

وما آتاه الله العبدَ الصالحَ الذي رحل إليه نبي الله موسى عليه السلام هو من الرحمة التي يرحم الله بها عباده: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا مَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمَا ﴾ [الكهف: ٦٥].

ومن رحمة الله بعباده المؤمنين إنجاؤهم من العذاب الذي كان يحلّه بالكافرين: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا خَيْتَنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾ [هود: ٥٨]، ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا خَيْتَنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾ [هود: ٩٤].

وتتبدى رحمة الله في الماء الهاطل من السماء، الذي يحيي به الله الزرع، ويدر به الضرع، ويسقي به العبادَ والبلادَ، وقد دعانا الله- تبارك وتعالى- إلى التفكر والنظر في آثار رحمته بعد ما ينزله من الغيث ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثْدِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠].

# ٣- كيف ينال العبد رحمة ربه:

وقد عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- بالطريق التي نَنَالُ بها رحمته، فمن ذلك اتباعُ القرآن، والعملُ به، والاستماعُ لقراءته: ﴿ وَهَلَذَا كِلْنَبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَقُوا لَقرآن، والعملُ به، والاستماعُ لقراءته: ﴿ وَهَلَذَا كِلْنَبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] ، ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ومن ذلك إقامُ الصلاةِ وإيتاءُ الزكاةِ وطاعةُ الرسول عَلَيْ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَالنَّورَ وَالْمِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: ٥٦].

ومما تنال به رحمة الله: الاستغفار والإحسان: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وقد أرشدنا ربنا- تبارك وتعالى- إلى سؤاله رحمته لأنفسنا وأقاربنا وإخواننا وقد أرشدنا ربنا- تبارك وتعالى- إلى سؤاله رحمته لأنفسنا وأقاربنا وإخواننا هُوَ وَأَيْوَبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آنِ مَسَنِى الضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣] ﴿ رَبَّنَا لَا بُنِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨] ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِر وَأَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّعِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨] ﴿ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُلُ رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكُ وَأَنتَ وَأَنتَ وَالْرَحِينِ ﴾ [الأعراف: ١٥١].

### ٤- رحمة الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين:

ورحمة الله في الدنيا تنال الطائع والعاصي، والمؤمن والكافر، أما رحمته في الآخرة فهي للمؤمنين خالصة، كما قال سبحانه: ﴿عَذَابِنَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاتًا الآخرة فهي للمؤمنين خالصة، كما قال سبحانه: ﴿عَذَابِنَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاتًا وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمِّ بِعَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ \* اللَّذِينَ يَتَعِمُونَ الرَّسُولَ النَّبِي اللَّمِنَ اللَّمُنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « خلق الله مائة رحمة، فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله تسعة وتسعون يتراحمون بها » [صحيح سنن الترمذي: ٣٧٩٠].

ولذا فإن رحمته في الآخرة أوسع من رحمته في الدنيا بكثير، كما أن عقابه في الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا بكثير، ففي الحديث عن النبي على الله المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد » [صحيح سنن الترمذي: ٣٧٩١].

ومع عظم رحمة الله وعظم عقوبته، فإن رحمته دائماً - تغلب غضبه، كما صح في الحديث « إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: أنّ رحمتي تغلب غضبي» [صحيح سنن الترمذي: ٣٩٩٢].

# ٥- الله يحب الرحماء من عباده:

والرحمة من الصفات التي يجب الله من اتصف بها من خلقه، ففي الحديث: «عن جَرير بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا يَرحمُ اللهُ مَن لا يَرحم الناسَ » [البخاري: ٧٣٧٦].

و عن أسامة بن زيد قال: «كنا عندَ النبيِّ ﷺ إذ جاءهُ رسولُ إحدىَ بناتِهِ تَدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي ﷺ: ارجع فأخبرُها أنَّ لله ما أخدَ ولهُ ما أعطى، وكل

شيء عنده بأجل مسمَّى، فمرها فلتُصبر ولتَحتَسبْ. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينَّها. فقامَ النبي عَلَيْ وقام معهُ سعدُ بن عُبادة ومعاذ بن جبل، فدُفع الصبيُّ إليه ونفسه تقعْقع كأنها في شن، ففاضَت عيناهُ، فقال له سعدٌ: يا رسولَ الله ما هذا؟ قال: هذه رحمةٌ جَعلها الله في قلوب عباده، وإنما يَرحمُ الله من عبادِه الرحماء » [البخاري: ٧٣٧٧].

# ٦- الله أرحم الراحمين:

والله سبحانه أرحم الراحمين، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن عباده الصالحين كانوا يدعونه بهذا الاسم، قال تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِ رَجْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ الرَّحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١] وفي قوله: ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]. وفي قوله: ﴿ وَأَيْقُ بَادَىٰ رَبَّهُۥ آيّ مَسَنِي الطُّهُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ الرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]. وقوله: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومِ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ ﴾ [يوسف: ٩٢].

وقد فَقَهنا رسولنا ﷺ أن رحمة العباد بعضهم بعضا هو جزء ضئيل من رحمته فالله له مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة، فبها يتراحم الخلق فيما بينهم، وادخر عنده تسعة وتسعين رحمة، ادخرها للمؤمنين في الآخرة.

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الله خير الراحمين، وقد جاء هذا الاسم في قولة تعالى: ﴿ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ [المؤمنين: ١٠٩] وقوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ اَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ [المؤمنين: ١١٨].

كما أخبرنا سبحانه أنه ذو الرحمة، فكان صاحب الرحمة الحقيقية العظيمة الواسعة، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: ١٣٣] وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ صَحَدَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٧] وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الكهف: ٥٨].

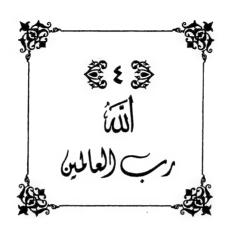

من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها، ويمجد بها، ويقدس بها، اسم « الرب » وأكثر ما جاء هذا الاسم في كتاب الله مضافاً، مثل: رب العالمين ورب السموات، ورب الأرض، ورب الملائكة، ورب العرش، ونحو ذلك.

وقد ورد في أكثر من ( ٩٠٠) موضع في كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة] وقوله: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] وقال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَلْقَوِيُّ اَلْعَزِيزُ ﴾ [هود: ٦٦] وقال: ﴿ فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة، وسيأتي ذكر بعض منها، ومن عجب أن الرواية المشهورة عند الناس، التي ذكرت فيها أسماء الله الحسنى خلت من ذكر هذا الاسم، مع شهرته، وكثرة وروده في الكتاب والسنة.

# ١- اقوال أهل العلم في معنى الربّ:

« والربّ كما يقول ابن منظور - هو الله عزَّ وجل، وهو ربّ كلّ شيء ومالكه، وله الربوبية في جميع الخلق، لا شريك له، وهو ربّ الأرباب، ومالك الملوك والأملاك » [لسان العرب: ١/ ١٠٩٨].

وقال ابن الأثير: « يطلق الربّ في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال: ربّ كذا، وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله، وليس بالكثير » [النهاية : ٢/ ١٧٩].

« والربّ في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام، يقال: ربّه ورباه، وربّبه، وقيل: لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من هوازن. ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو قوله: ﴿ بَلْدَةٌ لَمْ يَبَدُ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ [سبأ: ١٥]. وبالإضافة يقال له ولغيره، نحو قوله: ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] ﴿ رَبَّكُم وَرَبَ عَابَآيِكُم الْأَوَّلِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٦].

ويقال: ربّ الفَرَسِ، وربّ الدار، وعلى ذلك قال الله تعالى: ﴿ أَذْكُرُنِ عِنْ دَرِيِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٤٢] وقوله: ﴿ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ [يوسف: ٥٠] [المفردات للراغب: ١٨٤].

وقال ابن العربي: « الربّ: الذي ينقل الأشياء من حال إلى حال، ويبدلهم بصفة بعد صفة في طريق النمو والإنشاء » [أحكام القرآن: ٢/ ٨٠٢].

وهذه التفسيرات متنوعة، ويصدق بعضها بعضاً، وليست مختلفة ينقض بعضها بعضاً.

#### ٢- امتداح الله نفسه بأنه رب العالمين:

والرب من أعظم الممادح التي امتدح الله بها نفسه، ومن ذلك امتداحه نفسه بأنه ربّ العالمين، والعالمون جمع عالم، وكل جنس في الكون عالم، كالملائكة، والإنس، والجن، والحيوان، والنبات، والجماد، والله سبحانه ربّ العوالم كلها، قال تعالى: ﴿ اَلْحَكَمَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] وقال حاكيا مقالة إبراهيم: ﴿ قَالَ أَسَلَمْتُ

لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١] وقال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٨] وقال: ﴿ وَأُمِّ مَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٧١] وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَلَىٰ وَمُمَاقِ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] وقال: ﴿ بَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] وقال: ﴿ بَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] والنصوص المصرحة بأنه رب العالمين كثيرة جداً.

وهو سبحانه رب كل شيء: ﴿ قُلَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبَغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام:١٦٤].

# ٣- مدحه نفسه بأنه رب العرش:

وامتدح الله سبحانه نفسه بأنه رب العرش، والعرش أعظم مخلوقاته، قال: ﴿ وَهُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]. وقال: ﴿ فَسُبَحْنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقال: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ المؤمنون: ١١٦] وقال: ﴿ اللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦].

# ٤- مدحه نفسه بأنه رب السموات والأرض:

وامتدح نفسه بأنه رب السموات والأرض ﴿ مَا أَنزَلَ هَمَّوُلَآ اللَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢] وقال: ﴿ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الكهف: ١٤] وقال: ﴿ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَيِرَ لِعِنَدَبِّ ﴾ [مريم: ١٥]. وقال: ﴿ بَن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ فَطَرَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٦ وقال: ﴿ سُبّحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٢].

## ٥- مدحه نفسه بأنه ربنا ورب آبائنا الأولين:

وامتدح الله نفسه تبارك وتعالى بأنه ربنا ورب آبائنا كما قال: ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَالَمُ مُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦]. وقال: ﴿ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الدخان: ٨].

# ٦- مدحه نفسه- سبحانه- بأنه رب المشرق والغرب:

وهو أيضاً ربّ المشرق والمغرب ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّخِذُهُ وَكِيلًا ﴾ [المنزمل: ٩].وقال: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيّنَهُمّا ۚ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٨].

كما امتدح نفسه بأنه ربّ المشرقين وربّ المغربين ﴿ رَبُّ اَلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ اَلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ وَالرحمن: ١٧ – ١٨].

وامتدح الله نفسه بأنه ربّ المشارق والمغارب وقال: ﴿ فَلَا أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَوِقِ وَٱلْمَغَرُبِ ﴾ [المعارج:٤٠].

#### ٧- دعاء الله وتمجيده باسمه الرب:

ومن نظر في كتاب الله وجد مدى تعظيم الله وتمجيده باسمه الرب سبحانه ودعائه بهذا الاسم.

فمن تمجيده بهذا الاسم قوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥] وقوله: ﴿ سُبَّحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٢] وقوله: ﴿ فَلِلّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٦]. وقوله: ﴿ لَلْرَكُ ٱللّهُ رَبِّكَ ذَي ٱلْمَاكُلِ وَالْمَرُكُومِ ﴾ [الرحن: ٨٧]. وقال: ﴿ فَسَيِّحْ بِالسّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]. وقال: ﴿ وَاذْكُرِ ٱللّهُ رَبِّكَ وَبَئتُلْ إِلَيْهِ بَنِّتِيلًا ﴾ [المزمل: ٨].

ومن دعائه باسمه تبارك وتعالى الرب دعاء إبراهيم: ﴿ وَلِذَ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَلِينًا ﴾ [البقرة: ١٢٦] ودعائه أيضاً: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيَى اَلْمُونَيَّ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

ودعاء موسى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. ودعائه أيضاً ﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّنِ قَبْلُ وَإِيَّنَى ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

ودعاء نوح: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥] ودعاء يوسف: ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣]. ودعائه: ﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَكَادِيثِ ﴾ [يوسف: ١٠١].

ودعاء امرأة عمران: ﴿ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا ﴾ [آل عمران: ٣٥] ودعاء زكريا: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبْنَا وَلَمْ أَكْنُ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبْنَا وَلَمْ أَكُنُ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبْنَا وَلَمْ أَكُنُ وَعَالَمْ مِنِي وَآمِنَ عَلَى الرَّأْسُ شَكِبْنَا وَلَمْ أَكُنُ

# دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الله باسم الرب وتمجيده وتعظيمه به:

كان الرسول ﷺ يدعو الله كثيراً باسم الرب، ويمجده ويعظمه به، فمن ذلك ما أورده الترمذي في سننه: « ألا أدلك على سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت... » [صحيح الترمذي: ٣٦٣٣].

وكان الرسول ﷺ إذا أخذ مضجعه يقول: « اللهم ربّ السموات، وربّ الأرضين، وربّنا وربّ كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن... » [صحيح الترمذي: ٢٦٤٠].

وكان إذا افتتح صلاته من الليل قال: « اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض... » [صحيح الترمذي: ٣٦٦٠].

وكان على يدعو عند الكرب بقوله: « لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم » [صحيح الترمذي: ٢٦٧٦].

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة.



#### ١- أسماء الله الدالة على ملكه:

من الأجوبة المعرفة بالله أن يقال: الله ملك السموات والأرض، ومالكهما، وملك يوم الدين ومالكه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ فَتَعَـٰ لَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ وَملك يوم الدين ومالكه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ فَتَعَـٰ لَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّه

وقال: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْمَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الخمعة: ١] وقال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٢] وقال: ﴿ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ ﴾ [آل عمران: ١٨٩].

وقال: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

ومن أسمائه التي سمى بها نفسه في كتابه المليك، قال تعالى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَادِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥].

## ٢- السبب في اختصاصه بالملك في يوم القيامة:

وقد خص الله - تبارك وتعالى- نفسه بأنّه ملكُ يوم الدين، ومالكُ يوم الدين، فقد ورد في سورة الفاتحة قوله عزَّ وجل ﴿مالِكِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وفي قراءَة أخرى

صحيحة ﴿ مالك يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وبأيِّ من هاتين القراءَتين قرأ القارئ فهو مصيب. وإنما خَصِّ الله نفسه بأنه ملكُ يوم الدين ومالكُ يوم الدين لأمرين:

الأول: أن الله يبدل الأرض في ذلك اليوم غير الأرض والسموات غير السموات، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِللَّهِ السموات، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِللَّهِ اللَّهَ الْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

فحتى ينبه الله العباد على أن السموات والأرض له فهو سبحانه مالكهما.

والثاني: أن البشر لهم شبهة ملك في الحياة الدنيا، فهم يملكون الضياع والقصور والبساتين والذهب والفضة، ولكنهم بين خيارين إما أن يزول عنهم ما يملكونه في الدنيا، وإما أن يزولوا عنه، ويخلفوه وراءَهم، فهو ملك زائل، وعارية مسترجعة، ولكنهم في يوم الدين يوم الحساب والجزاء لا يملكون شيئاً، فالناس في ذلك اليوم يحشرون حفاة عراة غرلاً بهماً، كما قال عزَّ وجل: ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ الْمُمَلِكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ [الأنعام: ٣٧] وقال: ﴿ اَلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِمَ الْحَقُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَوْرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦].

وعندما يُفني الله يوم القيامة الأحياء ويبيدهم، يأخذ سمواته بيمينه، والأرض بَيعَ بيده الأخرى، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَكُونَ مُطَوِيّتَ مُطَوِيّتُ بِيمِينِهِ مُسَبّحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فَبَضَتُهُ يَوْمَ اللّهِ يَعَنَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧] وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه: «يطوي الله عز وجلّ السموات يوم القيامة، ثمَّ يأخذهن بيده اليمنى، ثمَّ يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثمَّ يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون » [مسلم: ٢٧٨٨].

وفي يوم القيامة ينادي الرب سبحانه ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمُ ﴾ [غافر: ١٦] فلا يجيبه أحد، فيجيب الحقُّ نفسه بنفسه ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ [غافر: ١٧].

## ٣- تمجيد العباد ربهم بصفة اللك:

وعلى العباد أن يمجدوا ربهم كما علّمهم أن يمجدوه به: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ اللَّهُ لَكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١].

فالله يمجد نفسه في هذه الآية تعليماً لعباده أن يمجدوه بذلك، مقرين بأنه تبارك وتعالى هو المتصرف في جميع مخلوقاته كما يشاء، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَّكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزعُ ٱلمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُوزِئُ ٱلمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَتُوزِئُ مَن تَشَآهُ وَتُوزِئُ مَن تَشَآهُ مِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وقال: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُمْ مُلَكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ فَدِيثٌ ﴾ [المائدة: ٤٠].

#### ٤- الله المستحق للعبادة لأنه الملك وما يعبد من دونه آلهة باطلة لأنها لا تملك:

ولما كان الحق- تبارك وتعالى- هو الخالق لكل شيء، والمالك لكل شيء، والمالك لكل شيء، والمتصرف في كل شيء، فإنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، والآلهة التي تعبد من دون الله مخلوقة مملوكة مربوبة، لا تملك من دون الله شيئا، وألوهيتها باطلة، وعبادتها ظلم وضلال ﴿ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَقْعُا وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٧٦].

وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [النحل: ٧٣].

وقد عبد بنو إسرائيل العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب، وقد بين الحق - تبارك وتعالى - بطلان الوهيته بقوله: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُثّمَ ضَرَّا وَلَا نَقْعًا ﴾ [طه: ٨٩].

وقال تعالى في سياق تقرير الوهيته وبطلان الوهية ما يعبد من دونه ﴿ بَارَكَ اللَّهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا \* الَّذِى لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ

يَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءِ فَقَذَرَهُ لَقَدِيرًا ﴿ وَاَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا خَيْوَةً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ١-٣].

وقال أيضا سبحانه: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَخَلْقُونَ إِفْكُما ۚ إِنْ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَابْنَعُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ لَهِ مُرْفِقَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ نُرْجَعَوُنَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

# ٥- أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الملوك:

وحُق لمن علم أن الله سبحانه هو الملك على الحقيقة أن يتواضع لعظمة الله وملكوته سبحانه، ولذا فإن الله يبغض من تسمى بملك الملوك، أو حاكم الحكام، أو سلطان السلاطين، فإن الذي يستحق ذلك هو الله وحده، وقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « أُخنَى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » [البخاري: ٢٢٠٥، ٢٢٠٥].

وفي رواية عند مسلم: « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله».

وفي رواية: « أغيظُ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثهُ وأغيظُه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملكُ إلا الله » [مسلم: ٢١٤٣].

# ٦- تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربه باسمه الملك:

كان الرسول ﷺ عجد ربَّه تبارك باسمه الملك، كما عجده بالاعتراف بأن الملك له، أو أنه صاحب الملكوت، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبيُّ إذا قامَ اللَّيلِ يَتَهَجَّدُ قال: « اللَّهمُّ ربَّنا لك الحمدُ، أنْتَ قَيِّمُ السمواتِ والأرضِ ومَنَ فيهن، ولك الحمدُ أنت نورُ السمواتِ

والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحقُّ، ووَعْدُكَ الحقُّ، ولقاؤك حَقَّ، وقُولك حَقَّ، والجنّة حقّ، والنار حقّ، والنبيون حقّ، ومحمد حقّ، والساعة حقّ، اللَّهمَّ لك أسلمتُ، ويك آمَنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك البّتُ، ويك خاصَمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قَدَّمتُ وما أخرْتُ، وما أسررتُ وما أعلَنتُ ».

وفي رواية: « وما أنتَ أعْلمُ يهِ مِني، أنت المقَدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت، ولا إله غَيرُكَ » وفي رواية: «اللَّهمَّ لك الحمدُ، رَبَّ السمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ». [جامع الأصول: ٤/ ٢٣٣].

وروى الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ: كان إذا قام في الصلاة قال: « وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطرَ السَّماواتِ والأَرضِ حَنيفاً، ومَا أَنا مِنَ الْمَسْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتي وتُسُكي ومَحْيايَ ومَماتي لله رَبِّ العَالِمِينَ، لا شَريكَ لَهُ، وَيِذلِكَ أَمِرْتُ، وأَنا مِنَ المُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنتَ المَلِكُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنتَ، أَنتَ رَبِّي وأَنا عَبْدُكَ، ظلمْتُ نَفْسي واعْتَرَفْتُ يِذَبِي فَاغْفِرْ لي دُنُوبِي جَمِعاً، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ وأَنا عَبْدُكَ، ظلمْتُ نَفْسي واعْتَرَفْتُ يِذَبِي فَاغْفِرْ لي دُنُوبِي جَمِعاً، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللهُ اللهُ أَنتَ، واهرِن الأخلاق لا يَهْدي لأحسَنِها إِلاَّ أَنتَ، واهرِن عَني سَيِّنها إِلاَ أَنتَ، آمَنْتُ بِكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَستْغَفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَستْغَفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَستْغَفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَستْغَفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَستَغُفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَستَعْفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَستَعْفُركَ وأَتَعالَيْتَ، أَلَى التَرمذي الرّبَعْدي إلى الترمذي: ٣٦٦١].

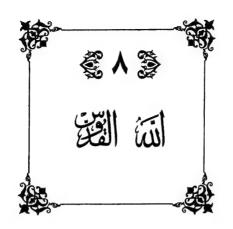

#### ١- تعريف القدوس:

من أسماء الله - تبارك وتعالى- التي تعرف بها إلى عباده: القدوس قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والقدوس: المبارك المطهر من النقائص والعيوب، المنزَّهُ عن الصاحبة والأولاد والأنداد، الممدوحُ بالفضائل والحاسن، الموصوف بصفات الكمال.

« والقدس: الطهارة، ومنه سمي بيت المقدس، ومعناه بَيْتُ المكان الذي يُتَطهّر فيه من الذنوب، وقيل للجنة: حظيرة القدس، لطهارتها من آفات الدنيا » [شأن الدعاء للخطابي: ص ٤٠].

وقيل للشريعة: حطيرة القدس، لأن القدس يستفاد منها. [عمدة الحفاظ: ٣/ ٣٣].

وسمي الله جبريل: روحَ القدس ﴿ وَأَيَّذُنَّهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٧] وذلك لأنه خلق من طهارة محضة، فهو ملك نوراني، ولأنه ينزل من الله بالقدس، أي بما يطهر نفوس عباده من القرآن والحكمة. [عمدة الحفاظ: ٣/ ٣٣٢] وفي تسمية الله

نفسه بالقدوس دعوة منه العباد إلى تقديسه.

### ٢- الكون كله معبد كل من فيه يقدس الله:

وتسبيح الله تبارك وتعالى من أعظم ما يعبد الله به، وهو عبادة أهل السماء من الملائكة، ﴿ قَالُوٓا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَيَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ الملائكة، ﴿ قَالُوٓا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَيَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ اللهُ ا

وقال: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَآئِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥]. وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

والكون كله معبد تتجاوب جنباته بالتسبيح لخالقه، فما من شيء في الكون إلا وهو يسبح خالقه، إلا كفرة الجن والإنس، ففي فاتحة كل من سورتي الحشر والصف جاء قوله سبحانه: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ الْحَشر: ١].

وقال سبحانه: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ اَلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ. وَقَال سبحانه: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُّ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [الإسراء: ٤٤] وقال: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِ السَّمَنَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الجمعة: ١].

ومن الذين أخبرنا ربنا أنهم يسبحون الله الطيور، ﴿ أَلَمْ نَــَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُمُّ ﴾ [النور: ٤١].

وأعلمنا سبحانه أنه سخر الطير والجبال يسبحن بحمد الله مع نبيه داود ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيرُ ﴾ [الأنبياء: ٧٩]. ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُم يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨].

## ٣- احق الخلوقات بالتسبيح بنو آدم:

وأحق من يتوجه إلى ربه بالتسبيح بنو آدم الذين فطرهم ربهم على عبادته وتقديسه، ومعرفته، وهم عندما ينظرون إلى هذا الكون نظر معتبر متفكر، فيبصرون ما فيه من دلائل تدل على ربوبيته ووحدانيته تنطلق ألسنتهم بالتسبيح لله الواحد الأحد، الفرد الصمد ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خُلُقِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعِلِلًا سُبْحَنكَ فَقِنَا عَذَابَ النّادِ ﴾ [آل عمران: ١٩١] ﴿ سُبْحَنَ اللّذِي خَلَقَ الأَزْقَ عَكَا الأَرْضُ وَمِن أَنفُسِهِم وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦].

#### ٤- اوقات التسبيح:

وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكثروا من تسبيحه حين الشروق والغروب، وآناء الليل وأطراف النهار، ﴿ فَسُبَحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧] وقال: ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكِّرَةٌ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢].

وقال: ﴿ وَأَذْكُرُ رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقال: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠].

وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَسَبِّعَهُ وَأَدَّبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠].

## ٥- كيف نسبح ربنا عند ركوبنا السيارة أو الطائرة أو الدابة:

وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نسبحه عندما نركب ما سخره لنا من الإبل والحيول والحمير والبغال والسفن، ويدخل في ذلك اليوم الطائرات والسيارات وكل وسائل النقل الحديثة ﴿ وَاللَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْفَ بَحَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الفَلَّاكِ وَالْأَنْفَكِم مَا تَرْكَبُونَ \* لِلسّتَوُم عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُم إِذَا السّتَوَيْئُم عَلَيْهِ

وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢-١٤].

وكان الرسول ﷺ، إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبَّر ثلاثاً ثم قرأ الآية السابقة ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُمُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَلَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقَرِنِينَ \* وَإِنَّا اللهُ وَمُنَا لَمُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا اللهُ وَمُنَا لَمُ مُقْرِنِينَ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ مُقْرِنِينَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ إِلَيْ لَلْمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُولِقُلْمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

# ٦- تقدسيه وتسبيحه سبحانه عن الصاحبة والولد والشريك:

يستحق الله التسبيح لذاته، فهو المستحق للتسبيح لكمال ذاته وكمال صفاته، كما يستحقه تنزيهاً له وتقديساً عما ينسبه إليه الظالمون من صفات النقص، كدعوى من نسب إليه الولد والبنات والشريك.

وتسبيحه عما نسبه إليه المجرمون من التعب بعد خلقه السماوات والأرض، وعما نسبوه إليه من الفقر، قال تعالى: ﴿ سُبّحَن اللهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٩] أي: من الولد والشريك والصاحبة، والصفات التي لا تليق بالله، كما قال في موضع آخر: ﴿ سُبّحَن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمَدُ لِلّهِ مَا اللهِ عَمّا يُمْرِكُونَ ﴾ [الحافات: ١٨٠-١٨٢] وقال: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبُحَن اللهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

وقال: ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَيْهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٌ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَهُ وَلِيْلُ بِلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَهُ وَلِيْلُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَكُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ وَلَكُ اللّهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالُ وَلَكُ مُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ ولِلْ الللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ ولَلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١].

لقد نزه الحق نفسه عما يصفه به الظالمون، وسَلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وحمد نفسه لاستحقاقه الحمد: ﴿ سُبَّكَ نَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَمُّ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

ويلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، ﴿ دَعَوَنَهُمْ فِيهَا سُبَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَهَا سُبَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَهَا سَكَمُّ وَمَاخِرُ دَعَوَنَهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِيدِ ﴾ [يونس: ١٠].

# ٧- ضلال من قدس الله بنفي صفاته:

ومما ينبغي التفطن إليه، أنه ليس من التقديس والتعظيم والتنزيه لله أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال، كالسمع والبصر والحياة والوجه واليد والقدرة، فإننا نكون بذلك مكذبين لله ورسوله، الواجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل على حدّ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَنْ فَسَه الشبيه والمثيل، والشورى: ١١] فقد نفى عن نفسه الشبيه والمثيل، وأثبت لنفسه السمع والبصر من غير تمثيل ولا تشبيه.

والعباد يقدسون أنفسهم بتقديسهم ربهم تبارك وتعالى، فالعباد الذين يؤمنون بالله ويوحدونه، ويسبحونه، ويقرؤون كتاب الله، يقدسون أنفسهم من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، ويزيلون ما يعلق بالقلوب من الران، وهذا هو الذي سماه القرآن بالتزكية، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنهَا \* وَقَدْ عَابَ مَن دَسَّنهَا ﴾ [الشمس: ٩-١٠] وقد أقسم الله سبحانه في سورة الشمس سبعة أقسام على هذه الحقيقة.

وقد بين الله لموسى عليه السلام الغاية من إرساله لفرعون، وهي أن يزكي نفسه بتقديس الله: ﴿ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْجَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَكَى \* وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَحْتَى ﴾ [النازعات: ١٧ - ١٩].

والفلاح عند الله يتحقيق للعباد بهذه التزكية الإيمانية ﴿ قَدْ أَنْلُحَ مَن تَزَكَّ \* وَذَكَّرَ . أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ ﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

إن العبد المؤمن بتقديسه ربه يجد للإيمان حلاوة في قلبه، ونوراً في صدره، وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي الذي استصغر واجدوه كل نعيم دنيوي مهما عظم بجانبه.





#### ١- معنى اسم السلام:

الله هو السلام، كما قال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡمُلِكُ الْمُلَامُ ﴾ [الحشر: ٢٣] وصح أن الرسول ﷺ كان إذا سلّم من صلاته قال: « اللهّم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام » [مسلم: ٥٩١].

والله- سبحانه وتعالى- السلام، لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، السالم من النقائص والعيوب والآفات، ومن ذلك أنه سبحانه سَلِمَ أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه، وأن يخلو من صفة من صفات الكمال، قال ابن القيم في نونيته:

وهـو السلام على الحقيقة سالم من كل تشبيه ومن نقصان

والبشر لا يسلم أحد منهم من نقص، وكمال من كمل منهم كالرسل والأنبياء كمال نسبي، أي بالنسبة إلى غيرهم من البشر، أما النقص الذي يعرو البشر كلهم فهم غير سالمين منه، كحاجتهم إلى النوم والطعام والشراب، وقضائهم الحاجة ونحو ذلك.

والسلامة الحقيقة لا تكون لأحد من عباده إلا في الجنّة، إذ فيها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم، كما قال سبحانه: ﴿ لَهُ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٧] وقوله: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوۤا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ [يونس: ٢٥].

# ٢- الله- سبحانه - سلام من كل وجه:

ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه هو السلام الحقّ من كل وجه، وبكل اعتبار، واستحقاق الله هذا الاسم أكملُ من استحقاق كل ما يطلق عليه، وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه الله به نفسه، ونزهه به رسوله ﷺ.

فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من الكفء والنظير، والسّمِيّ والمماثل، والسلام من الشريك، وإذا أنت نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السّنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه، أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة.

وكلماته سلام من الكذب والظلم، فكلماته تمت صدقاً وعدلاً، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه، وكل ما سواه محتاج إليه، وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو شافع عنده بدون إذنه.

وإلاهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل، كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه.

وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه، وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء في مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء، كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً لحكمته وعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به.

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب، وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض، ومنعه عدل محض، وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز.

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه، وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش، وعن حملته، وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر، ولا حاجة به إلى عرش، ولا غيره، ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه، ولا عرش، ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغنى الحميد.

وكماله- سبحانه- سلام من كل ما يتوهم من معطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصوراً في شيء، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله، وغناه، وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.

وموالاته- سبحانه- لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمّ يَكُن لَهُ وَلِكُ مِنَ الدُّلِ ﴾ [الإسراء: ١١١] فلم ينف أن يكون له ولى من الذل.

وكذلك محبته لحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه، أو تملق أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها.

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. [بدائع الفوائد: ١/ ١٨٨ بشيء من الاختصار . طبعة دار الخير].

## ٣- كيف يحقق العباد السلام لأنفسهم:

أخبرنا رسولنا على أن السلام من الله سبحانه « اللهم أنت السلام، ومنك

السلام »، فعلى العباد إذا أرادوا السلام أن يطلبوه من رب العباد.

أما الآخرة فالأمر واضح ليس فيه لبس، فلا سلام لكافر ولا مشرك، ولن يدخل دار السلام إلا مؤمن، وإذا دخل المؤمنون الجنة جاءَهم السلام من عند الله ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبٍّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨].

كما يأتينهم من الملائكة ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلَمُ عَلَيَكُم بِمَا صَبُرْتُمُ فَنِعَمَ عُفِي ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣ – ٢٤].

أما الدنيا، فإنها ليست بدار سلام، ولكنها دار ابتلاء واختبار، فنعيمها مشوب بالكدر، وراحتها مشوبة بالنكد، ولا يحصل العبد خيراتها إلا بالكد والعناء، ولكن المؤمن المهتدي العارف بربه المتبع منهجه ينال فيها نعيماً من نوع آخر، إذ يطمئن قلبه بذكر الله، ويجد للإيمان في قلبه حلاوة، ولمناجاة ربّه لذة، وقد كان الذين حققوا العبودية لله ربهم يظنون أنهم في نعيم مثل نعيم أهل الجنة، ويظنون أن الملوك لو علموا بما هم فيه من نعيم لقاتلوهم عليه بالسيوف.

وقد طالب الله عباده المؤمنين إقامة مجتمع إسلامي، يحكم فيه شرعه، وتقام فيه حدوده، يحكمه خليفة مسلم، يؤمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأعراضهم، إذا هم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، ولم يرتكبوا شيئاً من حدود الله، وكلما كان المسلمون أكثر تطبيقاً لحكم الله كانوا أكثر تحصيلاً للسلام، ولكنهم لن يحصلوا ذلك إلا إذا أعدوا القوة لقمع أعدائهم وإرهابهم، وإلا حرموهم من السلام وأذلوهم وأهانوهم وسلبوهم إياه.



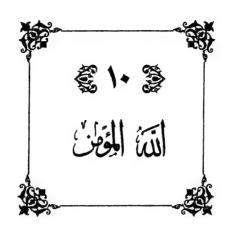

# معنى المؤمن في لغة العرب:

عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- وهو يحدثنا عن نفسه بأنّه المؤمن في قوله: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ اللَّهِ عَرفنا ربنا- تبارك وتعالى- وهو يحدثنا عن نفسه بأنّه المؤمن في والمؤمن مرجعه اللَّذِي لَا اللَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣] والمؤمن مرجعه في لغة العرب إلى أحد معنيين:

## المعنى الأول: المؤمن من الأمان:

« هذا هو المعنى الأول أن يكون من الأمان، كما تقول: آمَنَ فلان فلاناً، أي أعطاه أماناً ليسكن إليه، ويأمن، فكذلك أيضاً يقال: « الله المؤمن »، أي: يؤمن عباده المؤمنين، فلا يأمن إلا مَنْ آمنه » [اشتقاق أسماء الله للزجاجي: ٣٨٥].

والأمن ضد الخوف، فالأمن والخوف متضادان متقابلان أحدهما مطلوب مرغوب، والثاني مهروب منه متباعد عنه، كما قال عز من قائل: ﴿ ٱلَّذِي ٱلْمَعْمَهُم مِّنَ خُونِ ﴾ [قريش: ٤].

والإنسان في أصل خلقته وفطرته ضعيف، يحتاج إلى غيره ليجلب له الأمن، فهو يحتاج إلى من يؤمن له غذاء، ويجلب له دواء، ويحميه إذا أراده أعداؤه وخصومه، وقد يكون الأعداء من الإنس أو الجان، وقد يكونون من السباع

المفترسة، وقد يخيفه الليل بظلامه، كما يخيفه طغيان الماء إذا جاءَت السيول، وفاضت الأنهار، واضطربت البحار، وقد تهب عليه الأعاصير، وتزلزل الزلازل بنيانه، وقد تخسف به الأرض، وقد ترجمه السماء بالشهب، وقد تأتيه الصواعق فتحرق زرعه، وتدمر بيته.

والناس فرادى وجماعات يسعون لتحصيل الأمن بمختلف الطرق، فيزرعون لتأمين الطعام، ويبنون القوة الحربية والعسكرية، ويقيمون القلاع والحصون، ليأمنوا شرّ أعدائهم، ويرهبونهم إذا ما أرادوا شرّاً بهم، ويقيمون المشافي ويصنعون العلاج ليأمنوا الأمراض، ويقيمون السدود لمواجهة طغيان الماء وفيضان الأنهار.

والضعفاء من الأفراد والدول قد يلجؤون إلى الأقوياء طلباً للأمن، وقد ينجحون في تحقيق الأمن أحياناً وقد يفشلون، فبعضهم في حال الفشل يرحلون من الديار، ويهجرون الأوطان لأن أرضهم أجدبت، أو غار ماؤها، أو احتلها الأعداء، أو توالت عليها الزلازل أو الأعاصير والفيضانات.

وتبقى مساحات واسعة لا يستطيع البشر مواجهتها بقدراتهم، قد يلجأ العباد فيها إلى الآلهة الباطلة من الأصنام والأوثان والنيران، فلا تغني تلك الآلهة عن العباد شيئا، فواهب الأمن في الحقيقة هو الله رب العالمين، وقد قال إبراهيم لقومه خاطبا لهم في آلهتهم: ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَيكِ يَفْعَلُونَ \* قَالَ أَفَرَءَ يَشُر مَّا كُنتُر تَعْبُدُونَ \* أَنتُم وَءَابَاقُكُمُ الْأَقَدَمُونَ \* وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَيكِ يَفْعُونَ \* قَالَ أَفَرَءَ يَشُر مَّا كُنتُر تَعْبُدُونَ \* أَنتُم وَءَابَاقُكُم الْأَقَدَمُونَ \* وَإِنَا مَا كُنتُم عَدُو لِيَ الله رَبَّ الْعَلَمِينَ \* اللّذِي خَلَقِي فَهُو يَهْدِينِ \* وَالّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَالّذِي يُسِتُنِي ثُمّ يُعْدِينِ \* وَالّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ اللّذِينِ \* وَالّذِي الشعراء: ٢٧-٨٤].

هذا هو الله رب العالمين المؤمن، أي: واهب الأمن لعباده، فهو خالق الإنسان، وخالق الخلق، وخالق الكون، وهو المهيمن على كل شيء، ونواصي العباد بيده، بذكره تبارك وتعالى تطمئن القلوب ﴿ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطَّمَيْنُ

ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

إن عذاب الله إذا وقع بقوم فلا يوجد من يؤمنهم منه، إذ لا طاقة للبشر أن يوجدوا وسائل الحماية ﴿ عَلَمِنُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ \* أَمَّ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ 17 - 18].

إن الأمن الدنيوي بشتى أنواعه هو بيد الله وحده، واهب النعم، ودافع النقم، ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ۚ مَامَنُوا وَاتَّقُوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وهناك لون آخر من ألوان الأمن لا مطمع للإنسان بحال أن يحصله إلا إذا مَنَّ الله به عليه، ويكون عندما ينتهي من الإنسان عمره، ويحين أجله، وتأتيه ملائكة ربه تقبض روحه، وهذه الحال أشد ما يكون الإنسان محتاجا إلى الأمن فيها، ولذلك امتن الله على عبده ونبيه يحيى بالأمن في المواقف العظيمة التي يحتاج فيها إلى السلام، ومنها عند الموت ﴿وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيَّا ﴾ [مريم: ١٥].

وكذلك الحال مع عيسى عليه السلام ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰۤ يَوْمَ وُلِدِتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَالسَّالَامُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَعْمَ لَلْكُونُ وَيْعِيمِ وَلِي اللّهِ وَيُولِقُونُ وَيْعَالِمُ وَيُولِدُ لَكُونُونُ وَيُولِعُ وَيُولِمُ أَنْهُ وَيُولِمُ لَا يَعْمَا وَالْمَالِقُونُ وَاللّهُ لَا يَعْمَالِهُ وَلَا لَا يَعْمَ وَلَوْلِكُونُ وَاللّهُ لَا يَعْمُ وَلِهُ وَاللّمَانُ وَلِي اللّهُ وَلِي مِنْ إِلَا لِمُعْتَلِقُونُ وَلِهُ وَلِمِانِهُ وَلِهُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِمُ لَا يَعْمَالِهُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِي لَعْلِيهِ وَلِمْ لِمُعْلِقِهِ وَلِمُ لِعِلْمِ لِمَا يَعْمَ لِلللّهُ وَلِمْ لِلللّهُ وَلِمْ لَا يَعْمَلُونُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِمُ لِمِنْ إِلْمُ لِلللّهِ وَلِمْ لِللّهُ وَلِمْ لِللّهُ ولِي اللّهُ وَلِمْ لِمِنْ إِلْمِنْ إِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِقُونُ لِمِنْ وَلِمْ لِلللّهِ وَلِمْ لِللللّهِ وَلِمْ لِللللّهُ وَلِمْ لَا لِمُولِقُونُ مِنْ إِلْمُولِقُونُ وَلِمْ لِلْمُولِقُونُ مِنْ إِلَاللّهُ وَلِمْ لِللّهُ وَلِمُونُ وَلِمْ لِلْمُولِقُونُ مِنْ أَلِمُونُ وَلِمُ لِمُولِقُونُ مِنْ إِلّهُ لِلللّهُ وَلِمُونُ لِلْمُولِقُونُ مِنْ إِلْمُولِقُونُ مِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُولِقُونُ مِلْمُونُ ولِلْمُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ مِنْ لِمِلْمُ فَلِمُونُ لِلللمِلِي لِلْمُونُ فَلِمُ لِلْمُونُ لِلمُونُ لِلْمُ لِلْمُونُ لِلْمِ

ويؤمن الله عباده المؤمنين الصالحين في هذا الموقف، فينزل عليهم ملائكة تؤمنهم وتطمئن قلوبهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَــَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَيَهِ كُنتُم وَ اللَّهُ فَعَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُون \* فَحْنُ أَوْلِيمَا وَلِيمَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣].

بخلاف الكفرة المجرمين الذين تتلقاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ليذوقوا العذاب والنكال.

والله المؤمن هو الذي يؤمن عباده في الموقف العظيم ﴿ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلِ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلِ مَلْكِيدٌ \* وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللّهِ شَكِيدٌ ﴾ [الحج: ١-٢].

ومن تأمين الله المؤمنين عند قيام الناس لرب العالمين أن يبعث ملائكته تستقبلهم ﴿ وَلَنَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُ أَلْمَلَتِ كُ أَلَدَى كُنتُمْ اللَّذِى كُنتُمْ اللَّذِى كُنتُمْ اللَّذِى كُنتُمْ اللَّذِى كُنتُمْ اللَّذِى كُنتُمْ اللَّذِى كَانتُمْ اللَّهُمُ اللَّذِى كَانتُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ ال

ويُعَطَى المؤمنون من الأمن بمقدار إيمانهم وتوحيدهم ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم وتوحيدهم ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلَّمٍ أُولَتِكَ لَمُكُمُ الْأَمْنُ وَهُم شُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦] والظلم الذي لم يلبسوا إيمانهم به الشرك كما صح تفسيره في الحديث الصحيح.

فالذي يؤمنه المؤمن سبحانه هو الموحد ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَالَهُ عَرْبُهُمُ الْفَنَعُ الْأَكْبُرُ ﴾ فَنَع يَوْمَيذٍ عَامِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩] وقال: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ الْفَنَعُ الْأَكْبُرُ ﴾ [الأنبياء:١٠٣].

وقارن حال المؤمن بحال الكافر الذي حرم أمان ربه ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِى ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً ﴾ [فصلت: ٤٠].

#### المعنى الثانى: المصدق:

والمعنى الثاني للمؤمن- كما يقول الزجاجي- هو التصديق، فالإيمان في جميع

تعريفاته غير خارج عن معنى التصديق، وما قاربه، وتعلق به. [اشتقاق أسماء الله الحسني: ٣٨٧–٣٨٨].

# وتصديق الله على وجوه:

الأول: أنه يصدق نفسه بتوحيده وصفاته، كما قال عزّ من قائل: ﴿ شَهِـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُوا الْهِلْمِ قَاتِهَمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمر ان: ١٨].

فقد شهد- سبحانه- لنفسه بالوحدانية، وهذه الشهادة أعظم شهادة، ﴿ قُلْ أَيُّ مَهَادَةً الله شهادة، فهي أعظم من شهادة مَلَّمَكُمُ شَهَدَةً ﴾ [الأنعام: ١٩] فليس فوق شهادة الله شهادة، فهي أعظم من شهادة ملائكته ورسله وأنبيائه ومخلوقاته له بالشهادة.

الثاني: تصديق الله رسله وأنبياء وأتباعهم، فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات البينات التي دلت على صدقهم، ومن ذلك ما يظهره على أيدي المؤمنين، ومنها ما يريه أعداء من نصره المؤمنين، فقد يرى الكفرة الملائكة تقاتل مع المؤمنين، ومنها أن الكفرة قد يدعون الله أن ينصر المحق، فينصر الله المؤمنين، وغير ذلك مما يصدق به رسله وأتباعهم.

ومن ذلك إيقاع العذاب بالجرمين والطغاة أعداء الرسل، فإن وقوع العذاب بهم تصديق من الله للرسل.

الثالث: تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين، فالله يسأل الناس في يوم القيامة، ويصدق المؤمنين بإيمانهم، ويكذب الكفرة والمجرمين، فيشهد عليهم أعضاء هم، فتشهد.

قال القرطبي: « إن الله المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب» ويقول ابن القيم: « المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون

بالدلائل التي دلّ بها على صدقهم، وقيل: إن المؤمن معناه المصدق، فهو المصدق لنفسه بكلامه، أي: علمه بأنه صادق، فالتصديق هنا هو العلم، وتصديقه لعباده هو علمه بأنهم صادقون، وهو أيضاً يصدق وعده، أي يحقق وعده كما وعده، وقد علمنا أن الإيمان معناه التصديق » [موسوعة الأسماء الحسنى: ١/ ٦٣].





عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- وهو يحدثنا عن نفسه أنه المهيمن قال: ﴿هُوَ اللَّهُ اللَّهِ عَرْفَنَا رَبِنَا- تَبَارك وَتَعَالَى- وهو يحدثنا عن نفسه أنه المهيمن قال: ﴿هُوَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ونقل ابن كثير عن ابن عباس وغير واحد من أهل العلم « أن المهيمن هو الشاهد على خلقه بأعمالهم، فهو بمعنى الرقيب عليهم، كقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦] وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٢٦] .

وقوله: ﴿ أَفَكَنَ هُوَ قَالَبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣] [تفسير ابن كثير: ٨/ ٣٨٤٩].

وفسر الخطابي المهيمن: « بالشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل، وقيل: المهيمن: الرقيب على كل شيء، والحافظ له » [شأن الدعاء: ٤٦].

وأحسن من فسر المهيمن فيما اطلعت عليه الغزالي، وفيه يقول: « معناه في

حقّ الله عزّ وجلّ، أنّه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنّما قيامه عليهم باطّلاعه واستيلائه وحفظه، وكل مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له، فهو مهيمن عليه، والإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء إلى كمال القدرة، والحفظ إلى الفعل. فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن. ولن يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال إلاّ لله، عزّ وجلّ [المقصد الأسنى: ص ٥٥].

وقد وصف الله – تبارك وتعالى - كتابه وهو القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، قال: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

فالقرآن حاكم على الكتب من قبله، فقد جاء بأحسن ما فيها، ونسخ منها ما نسخه، وقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فأظهر تحريفهم، وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السابقة.





أخبرنا الله تبارك وتعالى معرفاً بنفسه أنه العزيز، كما قال سبحانه: ﴿ وَلِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٩] وقال: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]. وقال: ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وأمرنا سبحانه أن نعلم ذلك ونستيقنه فقال: ﴿ فَأَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيدُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩]. وقال: ﴿ وَآعُلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

# ١-التعريف بالعزيز:

العزيز اسم من أسماء الله- تبارك وتعالى- يدلُّ على القوة والغلبة والرفعة والامتناع، كما قال الشاعر:

أنت العزيز ولا عزيز سواكا كل الخلائق يطلبون رضاكا

# ٢- العزة لله ولرسوله وللمؤمنون؛

والعزة من صفات الله تبارك وتعالى، وقد دعا الله كل من يريد العزة أن يطلبها منه وقال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠] وإنما ينال العبد العزة بالإيمان بالله، والخضوع له، والاحتماء به، والتوكل عليه، ولذا فقد حكم تبارك وتعالى أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ كَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

والذين يعتزون بغير الله جاهلون، فإنهم اعتزوا بسلطان زائل، وقوة فانية، ومَن الذي يقوم في وجه الله، ويصارعه، ويغالبه، لقد اعتز أقوام بالفراعنة والأكاسرة والقياصرة، كما قال السحرة حال كفرهم حين إلقاء عصيهم وحبالهم: ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِاوُنَ ﴾ [الشعراء: ٤٤] فلم يغن عنهم فرعون من الله شيئاً، ولم يحقق لهم النصر والغلب، فقد غلبهم موسى في ميدان النزال، وقهرهم عندما لقفت عصاه عصيهم والحبال ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٥].

هنالك أعلنوا خضوعهم لرب العالمين، غير مبالين بفرعون، وكانوا به قبل لحظات معتزين ، ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ \* قَالُوٓا ءَامَنّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٦-٤٧].

وتحول اعتزاز السحرة من الاعتزاز بفرعون إلى الاعتزاز بالله غير هيابين ولا وجلين، وهكذا المؤمن عندما يملأ الإيمان قلبه، ويوقن بعزة الله وقوته، لا يرهبه تهديد البشر ووعيدهم، فعندما قال لهم فرعون متهدداً متوعداً ﴿ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَا تَعَلَمُونَ لَا الله وَعَدِهُم وَاللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَدِهُم اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمتُه وقوته ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرٌ لِيّاً إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ \* إِنّا نَظَمَعُ اللهُ وَعَلَمتُه وقوته ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرٌ لِيّاً إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ \* إِنّا نَظَمَعُ اللهُ وَعَلَمتُه وقوته ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرٌ لِيّاً إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ \* إِنّا نَظَمَعُ اللهُ وَعَلَمتُه وقوته ﴿ قَالُوا لَا صَيْرٌ لِيّاً إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ \* إِنّا نَظَمَعُ اللهُ وَعَلَمتُه وقوته ﴿ قَالُوا لَا صَيْرٌ لِيّاً اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ

#### ٣- الذين يوالون أعداء الله لن ينالوا العزة:

وقد نبه الله المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على ضلال موقفهم، ذلك أن العزة كلَّها لله، وهم بتوليهم لهم لن ينالوا العزة والرفعة والمنعة التي يطلبونها ﴿ بَشِرِ ٱلمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا \* ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِياً مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٨ -١٣٩].

إن المنافقين قوم ادعوا الإيمان في الظاهر، ولكن قلوبهم تأبى الإيمان وترفضه، ومن هنا يقع التناقض بين باطن كافر، وظاهر يزعم الإيمان، وهؤلاء أدعياء الإيمان يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكيف ينسجم ادعاؤهم الإيمان وهم يوالون أعداء الله وأعداء رسوله، ولا شك أن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوه حق معرفته، وإلا لهان في نفوسهم هؤلاء الذين يوالونهم، فإنهم مهما بلغت قوتهم، وكثر أتباعهم، ليسوا بشيء بجانب عزة الله وقوته وجبروته وقهره، إن الذي يعلم ذلك حق العلم يجد هؤلاء الزعماء والقيادات الضالة ذليلة حقيرة، فابتغاء العزة عندها ينبئ عن خطل في الرأي، وضعف في العقل: ﴿ أَيَبَنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَوْدَهُ وَعَلَمُ الْعِزَةُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وعلى القيادات والزعامات في عالمنا الإسلامي التي تبهرها قوة الكفر اليوم أن تفيء إلى الله مصدر العزة والقوة والغلب، حتى نخلص أمتنا من هذا الذل الذي نرزح تحته، فبسبب اعتزازنا بغير الله، وموالاة الكفار أدال الله علينا أهل الكفر.

#### ٤- لا تحزن إن الله معنا:

وعلى المسلم أن لا يهون في ميدان الصراع، فالكفرة الأعداء يحاولون إذلال المسلم بكل ألوان الإذلال، ومن ذلك التهديد والوعيد، والشتم والسباب، والهمز واللمز، وعلى المسلم أن لا يجزنه ذلك كله، ويعلم يقيناً أن الله الذي يلجأ إليه،

ويتوكل عليه قادر على إذلالهم وقهرهم، فالعزة له وحده سبحانه، قال تعالى مخاطباً رسوله ﷺ، مواسياً له، فيما يسمعه إياه الكفار من فاحش القول والتهديد والوعيد: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٦٥].

وإيمان العبد بعزة الله تبارك وتعالى يثبّت في قلبه أن النصر والغلبة من عند الله، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

وقال: ﴿ وَلَيَنْ صُرَكَ اللَّهُ مَن يَنْ صُرُهُ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠] وقال لرسوله ﷺ: ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ٣] وقد حقق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده.

#### ٥- اقتران عزة الله بحكمته ورحمته:

وقد اقترن اسم العزيز في كتاب الله باسم الحكيم كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَغَفِّر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَرْبِذُ ٱلْمُكَمِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨] وقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٩].

وقال مخاطبا موسى: ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النمل: ٩]. والنصوص في ذلك كثيرة، وإنما قرن الحق بينهما للدَّلالة على أن عزته - تبارك وتعالى - وقوته وامتناعه محكومة بحكمته وعدله.

وقرن الحق تبارك وتعالى عزته برحمته في بعض المواضع، كقوله: ﴿ وَلِنَّا رَبُّكَ لَهُوَّ الْمَوْنِدُ الرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٩].

وقد ورد هذا النص في ثمانية مواضع في سورة الشعراء، وورد الاقتران أيضاً في قوله: ﴿ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [السجدة: ٦]. وقال: ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [يس: ٥].

وإنما قرن بينهما ليدلنا على أنه سبحانه رحيم في عزته، وإلا فلو خلت عزته من الرحمة لكان ذلك نقصاً.

وفي الختام أقول كما علمنا الله أن نقول مسبحين له ومقدسين: ﴿ سُبَّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٢-١٨٠].





الجبار اسم من الأسماء الحسنى، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### ١- الجبار الجابر:

والجبار قد يكون من جبر، « وأصل جبر في الكلام إنما وضع للنماء والعلو، يقال: جبر الله العظم: إذا نماه ». [تفسير أسماء الله الحسنى: ٣٤]، وعلى ذلك فالله تبارك وتعالى جابر كسر الضعفاء والفقراء والمظلومين والمكروبين والمرضى، يُغْني الفقراء، ويفتح لهم أبواب الرزق، ويرفع الظلم عن المظلومين، والكرب عن المكروبين، ويشفي المرضى، ويزيل بلاءَهم ومصائبهم.

## ٢- الجبار الذي دانت له الخلائق:

وقد يكون الجبار من « الإجبار »، وهو القهر والإكراه »[لسان العرب: ١/ ٣٥] « فالله عزّ وجل الجبار ذو الجبريّة والكبرياء والعظمة » [اشتقاق أسماء الله: ٢٤٠].

وعرف الغزالي الجبار بقوله: « هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل واحد، ولا تنفذ فيه مشيئه أحد ، الذي لا يخرج أحد من قبضته، وتقصر الأيدي

دون حمى حضرته، فالجبار المطلق هو الله سبحانه وتعالى، فإنه يجبر كل أحد، ولا يجبره أحد » [المقصد الأسنى: ٥٧].

وبجبروته سبحانه دانت له الخلائق، فأمره الكوني يُكُّونُ الأشياء على ما أراد، فإذا أمر الأمر كان كما أراد ﴿ إِنَّمَا آَمَرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُر كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

وقد دانت له – سبحانه وتعالى- الخلائق، واستسلمت له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ﴿ أَفَعَكُرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ مَ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

وقال عزَّ وجل: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَّةِ آيَّامِ ثُمَّ السَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةٍ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ اَلْمَنَامِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

# ٣- دلالة الله العباد على طريق الإيمان والكفر:

هذا الإجبار الذي سبق ذكره في أمر الله الكوني القدري، أما في أمره الشرعي الديني، فقد شرع لهم ما رضيه لهم، ولم يجبرهم على فعله، بل أمرهم ونهاهم، فمن أطاع فله الجنة، ومن أبى فله النار: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِيكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُكُمُنُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْفَلْلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَلِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا فَلَيْقُون وَمَن شَآءَ فَلَيكُمُنَ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْفَلْلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَلِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا عَلَى كَالْمُهُلِ يَشُوى الوُجُوة بِشَن الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]. وقال: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا \* فَأَلْمُمَهَا خُورَهَا وَتَقُونُهَا \* قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنَهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس: ٧- ١٠].

## ٤- تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذا الجبروت:

وقد كان الرسول على يثنى على ربه في ركوعه في الصلاة بقوله: « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » [صحيح سنن أبي داود: ٨٧٣].

وذو الجبروت: هو الجبار، صاحب الجبروت، على النحو الذي تحدثنا عنه فيما سبق.

#### ٥- الجبار العالى على خلقه:

ويأتي الجبار في لغة العرب « بمعنى العلو، يقال: نخلة جبارة، إذا فاتت اليد، وفواتها اليد علو وزيادة، والله تعالى عال على خلقه بصفاته، وآياته القاهرة، وهو المستحق للعلو والجبروت تعالى » [تفسير أسماء الله الحسنى: ٣٥].

وقد جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على علو الله على خلقه، فهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه، فهو علو الذات وعلو الصفات، وفي أسمائه تبارك وتعالى: العلى الأعلى المتعالى، والقلوب فطرت على الإقرار بهذه الصفة.

وقد أشار ابن القيم في نونيته إلى المعاني الثلاثة التي حواها اسمه الجبار فقال:

وكنذلك الجبر من أوصافه جبر الضعيف وكل قلب قد غدا والثاني جبر القهر بالعز الذي ولم مسمى ثالث وهو العلو من قولهم جبارة للنخلة السا

والجسبر في أوصافه قسمان ذا كسرة فسالجبر منسه دان لا ينبغي لسواه من إنسان فليس يدنو منه من إنسان عليا التي فاتت لكل بنان



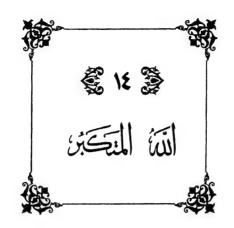

عرفنا الله تبارك وتعالى أنه المتكبر: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْمُلَكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

والمتكبر العظيم ذو الكبرياء المتعالي عن صفات خلقه، المتكبر على عتاتهم، والكبرياء العظمة والملك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات، وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله. [لسان العرب: ٣/ ٢١٠].

وقال أبو سليمان الخطابي: « المتكبر: المتعالي عن صفات الخلق، ويقال: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة، فيقصمهم، والتاء في المتكبر تاء التفرد، والتخصص بالكبر، لا تاء التعاطي والتكلف » [شأن الدعاء: ٤٨].

ويفقه مما سبق أن اسم الله « المتكبر » يعني ما يأتي:

أولا: الله- سبحانه وتعالى- هو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لذا فإنه يستحق وحده الاتصاف بصفة الكبر والعظمة، ولذلك كان واحداً لا شريك له، ولا مثيل، ولا نظير: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّكَدُ \* لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَمُ صَعُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص] ﴿ وَقُلِ الْحَدَدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلِدًا وَلَرْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي المُمْلِي وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِئٌ مِن الذُّلِ وَكَيْرَهُ يَكُيرُهُ إِالإسراء: ١١١].

ومن أجل ذلك استحق سبحانه الكبرياء، وهي العظمة في السموات والأرض، وليس لأحد أن يتصف بهذه الصفة، ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَـزِيْرُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَـزِيْرُ الْمَاتِية: ٣٧].

ثانياً: صفاته تعالى لا تشبه صفات خلقه، إذ هي صفات كمال وجلال، ولا بدً أن يتصف خلقه بصفات نقص مهما عظمت صفاتهم، ولذا فإن الله يتكبر ويتعالى ويتقدس سبحانه عن الاتصاف بالعجز والقصور والنقص التي اتصف بها الخلق كالجهل والعجز والضعف والنوم والفقر والتعب ونحوها من الصفات التي يتصف العباد بها، ومن هنا وجب على العبد أن يستحضر دائماً وأبداً أن صفات الله التي وصف الله نفسه بها صفات كمال، ولا يقذر عقله وقلبه بأن صفاته توهم التشبيه فيبادر إلى نفيها، ليخلص من قذر التشبيه، بل عليه أن ينفي التشبيه بمجرد ذكر صفاته، ويعتقد أن صفاته تناسب كماله وجلاله، فكما أنه سبحانه كامل في ذاته وجوده، فكذلك هو كامل في صفاته سبحانه.

ثالثا: لا يجوز لغير الله أن يكون متكبراً، لأن الله وحده هو الذي يصح أن يتصف بصفة الكبر، ويتسمى باسم المتكبر، فلا يجوز لغيره من المخلوقات الاتصاف بهذه الصفة، ولا التسمى بهذا الاسم، لأمور:

۱- نهى الله عباده عن ذلك، ففي الحديث القُدْسي، يقول الله عزَّ وجل: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري من نازعني واحداً منهما أدخلته النار ».

وقد أعلمنا الله في كتابه أن مثوى المتكبرين النار: ﴿ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلمُتَكَبِّرِينَ النار: ﴿ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثُوى المَتكبرين النار: ﴿ أَدْخُلُوا الله النوى مثواهم، وبئس المصير مصيرهم: ﴿ اَدْخُلُوا اَبُونِ جَهَنَّمَ خَيلِينَ فِيهَا فَيَقْسَ مَثُوى الْمُتَكِيرِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧] ويوم القيامة يقول الحق سبحانه للمتكبرين: ﴿ فَالْيَوْمَ نَجْزُونَ عَذَابَ اللّهُونِ بِمَا كُنتُم تَسَتَكْبِرُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيرِ الْحَقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

٢- هذه الأسماء مختصة به دون غيره كما دل على ذلك الحديث السابق، وكما دل عليه قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَرِيمُ ﴾
 [الجاثية: ٣٧].

ووجه اختصاصه بهذه الصفات أنه وحده مالك الملك، الذي له ملك السموات والأرض وما فيهما، وما بينهما، وهو وحده الذي له الخلق والأمر، لا راد لقضائه، ولا مبطل لحكمه وقضائه، أما العباد فهم مربوبون مقهرون، وملكهم عرض زائل، وعارية مسترجعة.

٣- دل على أنها صفات ذم تنزيه الله عباده الصالحين عن الاتصاف بالكبر والجبروت، فمن ذلك تنزيهه نبيه يحيى وعيسى عليهما السلام عن الاتصاف بصفة الجبروت، فقال في حق يحيى ﴿ وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ١٤] وقال عيسى: ﴿ وَبَرُّا بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٣٢].

وذم الله أقواما ﴿ وَأَنَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ [هود: ٥٩]. وحَكَمَ الله على الجبارين بالخيبة والخسران ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٥].

٤-الكبر والجبروت والقهر تفسد نفوس العباد وتدسيها، فيزول عن هؤلاء الصلاح والعدل والحير والمعروف، ولذلك فإن الله يطبع على قلوب الجبارين، فيغشيها الران ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

أما الله فإنه مع جبروته وكبريائه وقهره، متصف بالرحمة والعدل والعفو والغفران.

وقد أخبرنا الحق- تبارك وتعالى- بآثار الكبر الذي اتصف به أراذل الخلق، فقد صدهم الكبر عن اتباع الحق، والإيمان برب العالمين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدُلُونَ فِي صَدهم الكبر عن اتباع الحق، والإيمان برب العالمين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدُلُونَ فِي عَدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُ مَّا هُم بِبَلِغِيدً ﴾ عَالَتُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بكبريائه:

صح أن الرسول ﷺ كان يمجد ربه في ركوعه في الصلاة قائلا: « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » [النسائي: ١٠٤٩. وإسناده صحيح].





## ١-أسماء الله الدالة على الخلق والإيجاد:

حدثنا الله كثيراً في كتابه أنه هو الذي أوجد المخلوقات من عدم، فإنه خلقها وفطرها على غير مثال سابق، وقد سمّى نفسه- تبارك وتعالى- بعدة أسماء تدل على هذا المعنى، منها: الخالق البارئ، الخلاق، أحسن الخالقين، الفاطر، بديع السموات والأرض.

قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

### ٢- معنى الخالق البارئ:

الخالق البارئ الموجد لمخلوقاته من العدم على غير مثال سابق، إلا أن للبارئ « اختصاص بخلق الحيوان، وقلما يستعمل في غير الحيوان، فيقال: برأ الله النَّسْمه، وخلق السموات والأرض » [جامع الأصول: ٤/ ١٧٧].

وقال تعالى مخاطباً عَبَدَة العجل من بني إسرائيل: ﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنَّكُمْ أَلْمَتُكُمْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ إِنَّهُمْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ فَوَ النِّعَادُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ أَنفُسُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ فَكُمْ عَندَ بَارِبِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ فَكُمْ عَندُ بَارِبِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّا فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُمْ أَلْوَا أَنفُسُكُمْ وَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ إِنْ بَارِبِيكُمْ فَنْكُمْ أَلْوَا أَنفُسُكُمْ وَلِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّا إِنْ بَالْمِنْ عَلَيْكُمْ أَلْوَا أَنفُسَكُمْ وَلِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْوَا أَنفُسَكُمْ وَالْمُ إِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْفُولُوا أَنفُسَكُمْ وَلِيكُمْ عَنْدُ بَالْمُ عَلَيْكُمْ أَلْوَالُمْ عَندَ بَارِبِكُمْ فَلَابً عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلُوا أَنْكُمْ عَنْدُ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَلَابً عَلَيْكُمْ إِلَا لَا لَا لَالْمُوا أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْوالْمُ اللَّهُ فَالْمَا عَلَيْكُمْ أَلْوالْمُولُولُوا أَلْمُ أَلْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُلُوا أَنْفُولُوا أَنْفُولُوا أَنْفُلُوا أَلْمُوا أَلْمُوا أَلْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُوا أَلْمُ أَلْمُ لَا أَنْفُولُوا أَلْمُ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَالْمُ إِلَا لَهُ أَلْمُ أَلِكُولُوا أَلْمُ أَلْمُ إِلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلَالِكُمْ عَلَالِكُولُولُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلَالِهُ إِلَالِهُ أَلْمُ أَلَالُولُوا أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلَالِمُ أَلَالِمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلِكُولُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُولُوا أَلْمُ أَلِمُ أَلَالِمُ أَلَالِمُ أَلَالِمُ أَلَالِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِلْمُ أَلِي أَلِمُ أَلِلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَل

#### ٣- تعريف الخلاق:

والحَّلاق: صيغة مبالغة تدل على كثرة خلق الله وإيجاده ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّانُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨٦].

وسيأتي الحديث عن اسمه البديع، الذي أبدع الخلق من العدم، على غير مثال سبق.

#### ٤- تعريف الفاطر:

والفاطر: الخالق، كقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَثِمِكَةِ رُسُلًا ﴾ [فاطر: ١]. وقال: ﴿ قَالَ بَل رَّئِبُكُمُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ ﴾ [الأنبياء: ٥٦]، أي: خلقهن.

### ٥- حديث الله عن مخلوقاته:

الله هو خالق السموات والأرض، وقد ورد النص على هذا كثيراً في كتاب الله كقوله: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأنعام: ٧٣] وقوله: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]. والآيات الناصة على ذلك كثيرة.

وحدثنا ربنا عن خلقه مخلوقات بعينها، فمن ذلك خلقه الملائكة ﴿ بَاعِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ومنه خلقه الليل والنهار، والشمس والقمر ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيَـٰلُ وَٱلنَّـٰهَـٰارُ وَالنَّـٰهَـٰارُ وَٱلنَّـٰهَـٰلُو وَالنَّـٰهُـٰلُو اللَّهَـٰمُسِ وَلَا لِلْقَـٰمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن

كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧]. ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

ومن ذلك خلقهُ الدواب والأنعام ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾ [يس: ٧١] وقد دلنا الله على أنه خلق الخلق أزواجاً ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَاللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا شُبْحَنَ اللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦] وقال: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِن الْفُلْكِ وَالْأَنْفَى ﴾ وَاللَّذَيْرَ مَا تَرَكَّبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢] وقال: ﴿ وَالنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأَنثَى ﴾ [النجم: ٤٥].

وخَلَقَ اللهُ الموت والحياة ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِبَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

وقد أكثر القرآن الحديث عن خلق الله للإنسان، وفصَّل في ذلك تفصيلاً كثيراً، ففي مطلع سورة الرحمن امتدح الله نفسه، وأثنى عليها بخلقه الإنسان، وتعليمه البيان ﴿ ٱلرَّحْمَانُ \* عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ \* عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٤].

وقد أعلمنا ربنا أنه خلقنا بخلق أبينا آدم من تراب ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن نُرَابٍ ﴾ [فاطر: ١١]. ثم أصبح التراب طيناً، فصح أن يقال: إنه خلقنا من طين ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾ [الأنعام: ٢]. ثم تحول الطين إلى صلصال، فصح أن يقال: إنه خلقنا من صلصال ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَلِ مِّنْ حَمَا مَسَنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦] خلقنا من صلصال ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والحمأ المسنون: الطين المنتن الأملس الصقيل.

ثم شَكَّلَه الله تبارك وتعالى على الصفة التي خلقه عليها، ثمَّ نفخ فيه من روحه فَسَرتْ فيه الحياة، فأصبح حيّاً سميعاً بصيراً ﴿ ٱلَّذِينَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَاتُمْ وَبَدَأَ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَمُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ \* ثُمَّ سَوَّدِهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِيةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونِ ﴾ [السجدة: ٧-٩].

وخلق من آدم عليه السلام زوجه حواء ﴿ يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَّكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوِّجَهَا﴾ [النساء: ١] ﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: ٦].

وخلق بقية الخلق من آدم وحواء ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ فِي لُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَثِ ﴾ [الزمر: ٦].

وقد خلقنا ربنا في بطون أمهاتنا أطواراً ﴿ مَّا لَكُونَ لِآهِ وَقَالَا \* وَقَالَا \* وَقَدْ خَلَقَكُونَ الْوَرِحِ الرحم، وتكون بعد الخروج أَطْوَارًا ﴾ [نوح: ١٣-١٤] والأطوار تكونُ في داخل الرحم، وتكون بعد الخروج منه، فأطوار الرحم هي المذكورة في قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ \* ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ ٱلمُضْغَة عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلَقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللهُ ٱحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢- ١٤].

أما الأطوار التي يمر بها الإنسان بعد خروجه من الرحم فهي المذكورة في قوله: ﴿ ثُمَّ يُخَرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوّا أَشُدَكُمْ مَّن يُنَوَفَّ مِن قَبَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّ مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوّا أَجُلًا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [خافر: ٦٧].

وقد خلقنا الله في بداية الخلق ضعفاء، ثم تتنامى قوانا حتى نصبح أشداء، ثم نصيرُ إلى الضعف والاضمحلال والفناء ﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّقٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَأَةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤].

ويخرجنا الله إلى هذه الحياة لا نعلم شيئاً، ثم بوساطة ما وهبنا خالقنا من السمع والأبصار والعقول نكتسب العلوم، ونعرف المجهول: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِّنَ

بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

وقد خلقنا الله في أحسن تقويم: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقَوِيمٍ ﴾ [التين: ٤]. وصورنا ربنا فأحسن صورنا ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤].

### ٦- الحكمة من الخلق والإيجاد:

وهذا الكون الذي خلقه الله معبد كبير تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح لخالقه ومبدعه، وإذا نظر فيه العباد نظر معتبر متفكر متدبر امتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا، وأخلصوا دينهم لمولاهم الحق، لأنهم بذلك يعلمون أن الله خلق هذا الخلق لغاية عظيمة، وهي أن يكون داراً لبني آدم، وسحَّره لهم كي يعبدوه وحده لا شريك له.

وتأمل في هذه الآيات العظيمة التي أفاضت في ذكر الخلق، وتوضيح الغاية من منه، والدلالة على الحكمة من خلق ما تموج به الأرض من أحياء، والغاية من إنزال الماء من السماء، والحكمة من وراء خلق الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر والنجوم، وتسخير البحار، والسفن التي تجري في جنباتها... كل ذلك وغيره مما حدثنا الله به خلقه وسحَّره من أجلنا كي نتعَرف من خلاله على ربنا، وبه تصلح حياتنا، ونستعين به على عبادة الإله الواحد الأحد، وبه ندرك نعمة الله فنشكره، ونحمده، ونثني عليه، قال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَا يُشَرِّوُنَ \* وَالْأَنْصَلَ مَا لَا تَعَلَىٰ الله الواحد الأحد، وبه ندرك نعمة الله عمًا يُشَرِّوُنَ \* خَلَق السَّمَونِ وَالأَنْصَلَ حَلَقَهَا لَلْحَمْمُ فِيهَا وَفَ \* وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الْمَلْفِيةِ إِلَا بِشِقِ الْأَنْفُسُ إِنَى رَبُّكُمْ لَلْهَ لَلْ مَلْكُونُ المَلِيْفِيةِ إِلَا بِشِقِ الْأَنْفُسُ إِنَ رَبَّكُمُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونُ المَلِيْفِةِ إِلَا بِشِقِ الْأَنْفُسُ إِنَ رَبَّكُمُ وَمِنْهُا تَرْدُونَ اللهِ الْوَاحِدُ الْمَالِقِيةِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسُ إِنَ رَبَكُمُ وَلَا مَنْ اللهِ الْوَاحِدُ اللهِ الْوَاحِدُ اللهِ الْوَاحِدِ وَالْمُونِ وَلِيْنَ اللهِ الْوَاحِد الأُحد، وبه ندرك نعمة الله تعمَّا يُشَرَّونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَانَعُمْ وَلِمَانَ أَلْمُ وَلَالْمُ وَالْمُونِ اللهُ وَلَالْمُ وَالْمَعْ وَلِينَا أَلَا وَالْحَمِيرَ لِرَّكُونُوا بَلِيفِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسُ إِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# **ASSESS**

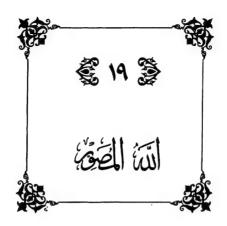

عرفنا ربنا وهو يحدثنا عن نفسه أنه المصور، قال: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ اللَّهُ الْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ اللَّهُ الْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

### ١- معنى المصور:

« والمصور اسم الفاعل من صور يصور، فهو المصور، إذا فعل الصورة، والمصدر التصوير، والصورة شخص الشيء وهيئته من طول وعرض، وكبر وصغر، وما اتصل بذلك وتعلق به مما يكمله، فيرى مصوَّراً، فالله عز وجل مصدر الصورة وخالقها » [اشتقاق أسماء الله الحسنى: ٤٢٤].

وقال كل من الخطابي وابن الأثير: « المصور الذي أنشأ خلقه على صور ختلفة ليتعارفوا بها، ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل » [شأن الدعاء: ٥١ وجامع الأصول: ٤/ ١٧٧].

وقال الشيخ حافظ حكمي: « المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي تتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها » [معارج القبول: ١/ ١٣٢].

# ٢- منة الله على عباده بحسن صورهم:

وقد امتنَّ الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا: ﴿ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ مَ الْخَسَنَ صُورَكُمٌ مَ الْخَيِّقِ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣].

والتصوير الثاني لبني آدم، وهو الذي يتم في الأرحام ﴿ هُوَ اَلَذِى يُمَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ ﴿ هُوَ اَلَذِى يُمَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَائُهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْعَهَدُ لَكَيْكِمُ ﴾ [آل عمران: ١١].

#### ٣- تصوير الله خلقه إبداع وإعجاز:

وتصوير الله خلقه إعجاز وأي إعجاز، فلو نظرت إلى نوع واحد من أنواع المخلوقات وهو الإنسان فضلاً عن الجان والملائكة وأنواع الحيوان وغيرها لوجدت كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره، فعلى الأرض اليوم ما يزيد على خسة مليارات من البشر، كل واحد منهم تغاير صورته صورة غيره في الملامح والسمات، وفي الألوان والهيئات، وكم من البشر ولدوا فوق هذه الأرض فيما مضى، وكم سيخلق من البشر فيما سيأتي إلى يوم الدين، كل إنسان له صورته التي خلقه الله عليها، وعند التدقيق في الخلق والتكوين تتضح الفوارق أكثر وأكثر، فهي تختلف في بصمة الأصبع، وفي الجينات الوراثية، وما الله به عليم، إنه سبحانه الخالق البارئ المبدع المصور فتبارك الله رب العالمين.

#### ٤- أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون:

وصفة التصوير كصفة الجبروت والعظمة لا يجوز للبشر أن يتصفوا بها، ويعتدوا عليها، وقد حذر الرسول عليها من ذلك في أحاديث كثيرة منها:

« إن أشدَّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون » [البخاري: ٥٩٥، ومسلم: ٢١٠٩] وفي الحديث الآخر: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم » [البخاري ٧٥٥٨، مسلم: ٢١٠٨].

والممنوع هو تصوير الأحياء من الإنسان والحيوان، أما النبات والجماد فلا بأس بتصويره إن لم يشغل عن طاعة الله ».





### ١-أسماء الله التي تتعلق بالمغفرة:

أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه غافر الذنوب وغفارها وغفورها ، كما قال عز وجل: ﴿ غَافِرِ الذَّنُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣]. وقال فيما حكاه عن نبيه نوح عليه السلام: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَالًا ﴾ [نوح: ١٠] وقال: ﴿ إِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

#### ٢- معنى المغفرة:

والغفران: ستر الذنوب وإزالتها، كما قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا أَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ [آل عمران: ١٤٧]. أي: استرها وأزلُها وامحها، وقال: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ عَفَالًا ﴾ [نوح: ١٠] أي: اطْلبوا غفرانه وعفوه.

والغَفّار: أبلغ من الغافر، والغفور أبلغ من الغفّار، والغفار والغفور: التامُّ المغفرة الكثير الغفران.

### ٣- الرهبان لا يملكون غفران الذنوب:

والله وحده هو مالك الغفران، فلا يملك أحد غيره غفران الذنوب ﴿وَمَن

يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. وقد ضل الذين نصبوا رهبانهم نوّاباً عن الله يغفرون الذنوب، ويغسلون الخطايا والزلات.

إِن غَفَرَانَ الذَنُوبِ للله وحده، يغفر لمن يشاء من عباده، ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً ﴾ [الفتح: 18].

#### ٤-الذنب الذي لا يغفره الله:

والله لا يستعظمه غفران ذنب مهما كبر، فهو يغفر الذنوب جميعاً، ﴿ فَ قُلْ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وقد أيأس الله رسوله من غفران ذنوب المنافقين ﴿ اَسْتَغْفِرَ لَمُمْ أَوَ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوَ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أِن تَسْتَغْفِرَ الله وَرَسُولِةِ وَالله لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرَ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر الله لَمُمُّ ذَلِك بِأَنَهُمْ كَن مُلَا يَعْفِر الله لَهُمُ ذَلِك بِأَنَهُمْ كَن الله وَرَسُولِةً وَالله لَهُمُ الله لَهُمْ أَلَا يَغْفِر الله لهم أيضا: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُ الله لَهُمُ الله لَهُمُ الله المنافقون: ٦].

## ٥- طرائق غفران الذنوب:

والعباد ينالون عفو ربهم وغفرانه، باستغفاره وطلب عفوه ورحمته ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِـرُ الذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـٰلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغَفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]. ولكن ليس غفران الذنوب قصراً على الدعاء، فالله يغفر ذنوب الداخلين في الإيمان ﴿ إِنَّا مَامَنًا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَنَا ﴾ [طه: ٧٣] ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَنا ﴾ [طه: ٧٣] ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا خَطَايَنَا أَوْلَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٥١] ﴿ يَعَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣١].

وكما يغفر الذنوب بالإيمان، فإنه يغفرها بالأعمال الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى في المتصدقين: ﴿ إِن تُقُرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِقْهُ لَكُمُّ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ ﴾ [التغابن: ١٧].

وقد دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على رسول الله ﷺ بعد هجرته، فقال له: ابسط يمينك، فُلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: « مالك يا عمرو ؟» قلت: أردت أن اشترط.

قال: « تشترط بماذا؟ » قلت: أن يغفر لي.

قال: « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما قبله » [مسلم: ١٢١].

فأخبر الرسول على أن الإسلام يغفر الله به ما سبقه من الذنوب، وكذلك المجرة والحج، وأخبرنا رسولنا أن ذلك التائب المهاجر الذي قتل مائة نفس قد غفر له- بتوبته وهجرته [رواه البخاري: ٣٤٧٠].

كما أخبرنا الرسول ﷺ أن من قُتِلَ في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبلٌ غير مدبر تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين. [البخاري: ١٨٨٥].

واستغفار الابن لوالديه، والقريب لقريبه، والمؤمن لأخيه المؤمن قد يفتح باب التوبة للمستغفر له إذا كان حياً، كما قال نوح عليه السلام: ﴿ رَبِّ اَغْفِرَ لِى وَلِوَلِدَى الله وَلَمَن دَخَلَ بَيْقِ كَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: 13] وقال موسى ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرَ لِى وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: 13] وقال موسى

عليه السلام: ﴿ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ ﴾ [الأعراف: ١٥١].

وأخبرنا ربنا أن المؤمنين الذي جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار يدعون بالمغفرة لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأول من يدخل في الدعاء المهاجرون والأنصار، ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُ وَ مِنْ بَعّدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّهاجرون والأنصار، ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُ وَ مِنْ بَعّدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّهِينَ مَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴾ اللَّذِينَ مَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

وقد عكس أقوام ينسبون إلى الإسلام القضية، فاتخذوا من سَبِّ صحابة رسول الله ﷺ ديدناً لهم، وقربة يتقربون بها إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد دلنا ربنا على مشروعية طلب الاستغفار من الآخرين، خاصّة إذا كانوا صالحين وكانوا من الأحياء، وفي مقدمة هؤلاء الرسول ﷺ في حياته ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمُ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

ولما ظهر لنبي الله يعقوب كيدُ أبنائه بيوسف، طلبوا منه أن يستغفر لهم ﴿ قَالُواْ يَكُمُ اللَّهِ عَلَى الله يعقوب كيدُ أبنائه بيوسف، طلبوا منه أن يستغفر لهم ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ۚ إِنَّا مُو هُوَ اَلْغَفُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وأعلمنا ربنا سبحانه أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّمِ مَ وَيَسْتَغْفِرُونِ لِللَّهِ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: ٥] وقال: ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ حَكُلَّ شَيْءِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسَعِتَ حَكُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجِحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَنتِ عَدْنِ اللَّهِ وَعَدتَهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّتَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ الْحَرِيثُ عَرْبَاتُهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّتِتِهِمْ أَنْكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ الْحَرِيثُ مُومَن مَن قَلَ السَيَتِنَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحْمَتُمُ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْنُ الْعَلَيْدُ ﴾ [غافر: ٧-٩].

إن المستقيمين على أمر الله من الأولين والآخرين من أتباع الرسل أمة واحدة، يحب بعضهم بعضا، ويدعو بعضهم لبعض، وتجمعهم الجنّة في يوم القيامة، أحبّة متآلفين، على سرر متقابلين، قال تعالى مقررا وحدة الأمم المتبعة للرسل جميعا ﴿ إِنَّ هَــٰذِهِ وَأَنَّا رُبُّكُمٌ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

وقال: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَّكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱنَّقُونِ ﴾ [المؤمنين: ٥٢].





من أسماء الله الحسنى التي نتعرف إلى الله بها: القاهر، والقهار، وقد ورد القاهر في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْخَيِدُ ﴾ [الأنعام: ١٨] وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مُكَنِّمُ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام: ٦١].

وورد اسم القهار في قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الرعد: ١٦] وقوله: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَادِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]. وقوله: ﴿ سُبْحَكَنَامُ هُوَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الزمر: ٤].

والقهار أبلغ من القاهر، والقهار هو كثير القهر، وهو الذي قهر الخلق بسلطانه وقدرته، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾، أي هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وكبريائه وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءًلت بين يديه وتحت قهره وحكمه ».

وقال بعض العارفين: « القهار هو الذي لا يطاق انتقامه، مذل الجبابرة، قاصم ظهور الملوك والأكاسرة، وهو الذي أطاحت صولته صولة المخلوقين، وبادت عند سطوته قوة الخلائق أجمعين، إذا سلمنا له ما يريد كفانا من نريد، وإن لم نسلم له ما يريد أتعبنا فيما نريد، ثمَّ لا يكون إلا ما يريد » [موسوعة: له الأسماء الحسنى: ١/ ١٠٧].

وقد حدثنا- تبارك وتعالى- عن قهره للجبابرة، وأخذه للعتاة أخذ عزيز مقتدر، فقد قهر فرعون وهامان وقارون ونمرود وأبي بن خلف، وقهر الجبابرة من قوم عاد وثمود، وأصبح هؤلاء قصة تروى، ورواية تحكى.

وقهر عباده كلَّهم بالموت، كما قال عز من قائل: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١].

والله الواحد القهار هو الذي يستحق العبادة دون سواه، فما سواه مقهور مربوب كما قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: ﴿ يَصَلِحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّنَفَرِّقُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيَتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاقُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ ﴾ [يوسف: ٣٩-٤].

# 2000

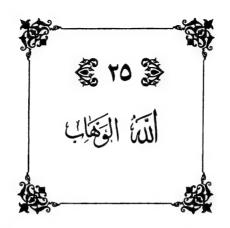

تعرف الله إلى خلقه بإعلامهم أنه الوهاب، فقال: ﴿ وَهَبِّ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨] وقال: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴾ [ص: ٩].

وقال حكاية عن نبيه سليمان في دعائه ربه: ﴿ وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنَ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَّابُ ﴾ [ص: ٣٥].

#### ١- معنى الوهاب:

والوهاب: هو واهب العطايا الكثيرة التي لا يحدها حدود، ولا يقيدها قيود، فإنه مالك السموات والأرض، لا يستعظمه شئ أعطاه، ولا تُنقص مواهبه خزائن ملكه.

# ٢- مواهب الله عباده:

والله هو واهب الأحياء والحياة، وهو الذي وهبنا العقول والقلوب والأسماع والأبصار، كما وهبنا الطعام والشراب، والأزواج والذرية، وقد نوع الله هباتِه إلى عباده، ففي مجال الذرية: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاثُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذَّكُورَ \* أَوَ عَبْده، فَفي مجال الذرية: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاثُمُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩-٥٠].

وقد امتن الله على رسله وأنبيائه بما وهبهم إياه من الذرية الصالحة، فمنهم خليله إبراهيم عليه السلام، « فقد امتن عليه بهبته إياه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وجعل في ذريته النبوة والكتاب ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيتِهِ النبوة والكتاب ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيتِهِ النبوة والكتاب ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيتِهِ النبوة والكتاب ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ دُرِيتِهِ النَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ ﴾ [العنكبوت: ٢٧] وقال: ﴿ فَلَمَّا اعْتَرَاهُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ ﴾ [مريم: ٤٩].

ومن الذين امتن عليهم من أنبيائه داود، فقد وهب له سليمان عليهما السلام: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴾ [ص: ٣٠].

ووهب لنبيه زكريا يحيى ﴿ وَوَهَبْ نَا لَهُ يَحْيَكُ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وابتلى الله أيوب عليه السلام في جسده، فذهب ماله، وفقد ولده، ثم رفّع عنه البلاء، ووهبه مثلي ما أخذ منه من الأهل والولد ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مَنّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٤٣].

وطلب نبي الله موسى عليه السلام من ربّه عندما أرسله، أن يرسل معه أخاه هارون، فاستجاب الله دعاءَه، وامتن عليه بذلك فقال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحَمْئِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا ﴾ [مريم: ٥٣].

وقد شرع الله أن نطلب منه مثل ما طلبه منه أنبياؤه ورسله من الذرية الصالحة، كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُـرَةً أَعْبُرنِ وَٱجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤].

#### ٣- أعظم مواهب الله:

وأعظم مواهب الله- سبحانه- لعباده هو ما أعطاهم إياه من النبوة والكتاب والحكمة، والآيات البينات، فمن ذلك ما آتاه الله آل إبراهيم عليه السلام ﴿فَقَدُ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٥٤].

وآتى نبينا محمداً ﷺ السبع المثاني والقرآن العظيم ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالْقَرْءَاكَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧].

و آتى كليمه موسى عليه السلام الكتاب والفرقان ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَالْفَرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣].

وأعطى عيسى عليه السلام البينات وأيده بروح القدس ﴿ وَمَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَانُهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٧].

وقد شرع الله لعباده أن يطلبوا منه مواهبه، وأعظم مواهبه الهداية إلى الحق الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، كما علمنا أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة ﴿ ٱهْدِنَاٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة:٦].

والصراط المستقيم الذي نطلب من الله الهداية إليه دائما: الإيمان، والإسلام، وهو أيضا القرآن، ومتابعة الرسول على ومن مواهبه العظيمة التي يتطلع الصالحون لنيلها العلم الإلهي النبوي، الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى، فقد امتن الله على نبييه داود وسليمان بما وهبهما إياه من العلم ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَهُ اللهُ عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ النمل: ١٥].

وامتن الله على عبده لقمان عليه السلام بإعطائه الحكمة ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَٰنَ اللهُ عَلَى عَبده لقمان: ١٢].

## ٤- استوهاب الله خيري الدنيا والآخرة:

ولا حرج على العباد في دعائهم الله أن يؤتيهم من خيرات الدنيا، ولكن لا

ينبغي أن يقتصر تطلعهم إلى الدنيا دون الآخرة، فقد ذم الله الذين يتطلعون إلى تحصيل ذلك وحده، ويقصرون همهم عليه ﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الْآنِيَا وَمَا لَهُ فِي اللَّاخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] ومدح المؤمنين الذين يطلبون من الله خيري الدنيا والآخرة ﴿وَمِنْهُ م مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنيَا عَدَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

وقد أثنى الله على هذا النوع من الناس بقوله: ﴿ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُوأً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴾ [البقرة: ٢٠٢].

## ٥- تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربّه باسمه الوهاب:

وقد كان الرسول على يقدس ربه ويسبحه باسمه الوهاب، ففي مسند أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: «ما سمعت رسول الله على يستفتح دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب »[المسند: ١٦٥٤٨.والحاكم: ١٩٨/١

وصححه ووافقه الذهبي].

وكان الرسول على يثني على ربه بعد رفع رأسه من الركوع في الصلاة بأنه لا مانع لما أعطى، ولا واهب لما منع فيقول: « ربنا لك الحمدُ، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدّ » [مسلم: ٤٧٧].

وفي الختام نقول كما علمنا الله أن نقول: ﴿ رَبُّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]. ونقول: ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْفَاجِكَا وَذُرِّيَّالِنِنَا قُـرَّةَ أَعْبُنِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤].





عرفنا ربنا أنه الرزاق في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٨] وأعلمنا سبحانه أنه خير الرازقين ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الخبج: ٥٨] وقال سبحانه: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرِجُ رَبِكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الحبج: ٥٨] وقال سبحانه: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرِجُ رَبِكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [المؤمنين: ٧٧]. وقال: ﴿ وَمَا آنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُغْلِفُهُمْ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينِ ﴾ [سبأ: ٣٩].

## ١-الله الرزاق لعباده وهو غنى عن رزقهم:

والرزاق هو الذي خلقنا، وتكفل برزقنا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ﴾ [غافر:٦٤].

وتكفل برزق جميع الأحياء ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود:٦]. ﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَآبَةِ لَا تَحَمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

والله- سبحانه - لا يحتاج إلينا لنرزقه ونطعمه ونسقيه، فهو غني عنا، ولا يحتاج إلينا، ونحن المحتاجون إليه في ذلك كله، وفي ذلك يقول: ﴿ لاَ نَسْتُلُكَ رِزْفًا ۚ نَحْنُ وَلَا نَسْتُلُكَ رِزْفًا ۚ أَخَنُ وَالْمِنِهِ لِللَّا لِيَعْبُدُونِ \* وَمَا خَلَقْتُ اللِّحِيْ وَالْمِنِسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَنْ مَن رِزْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْفُؤُةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦- ٥٧].

#### ٢- الرزاق هو المستحق أن يعبد:

والله الرزاق هو الذي يستحق أن يعبده العباد، ويخضعوا له، أما غيره مما يعبد من دونه، فإنهم لا يملكون الرزق، ولا يستطيعونه، ولذلك فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دونه، ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴾ [النحل: ٧٣].

وَقَالَ: ﴿ إِنَ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

وقد تكرر السؤال للمشركين لتنبيههم على بطلان آلهتهم العاجزة عن الخلق والرزق ﴿ فَلُ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٣١] ﴿ أَمَن يَبْدَوُا الْمَلْ عَن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٤] ﴿ فَلُ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٤] ﴿ فَلُ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلُ مِن خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَا هُو فَانَكُون ﴾ [فاطر: ٣].

وإذا كان الجواب أن الله هو الرزّاق، فعليكم أن تعبدوه دون سواه، فالرزّاق هو المستحق للعبادة.

وإذا كان وحده هو الرزّاق، فإنه قادر على أن يمسك رزقه ويقبضه ويذهب به ﴿ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرَزُقُكُمُ إِنّ أَمْسَكَ رِزْقَاتُم ﴾ [الملك: ٢١] ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُكُمْ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠].

#### ٣- طلب رزق الله في أرض الله:

وقد أمرنا الله بالسير في أرض الله الواسعة وطلب الرزق في أرجائها ﴿ هُوَ ٱلَّذِى

جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِدِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

وقد خلق الله لنا الأرض، وقدر فيها الأرزاق، وجعل فيها أصناف النبات والثمار، فقال ﴿ وَبَكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ﴾ [فصلت: ١٠].

وأنزل الله الماء من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ اللَّهَ مِنَ اللَّهَ المطر- في الآية- السَمَاء مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الجاثية: ٥] وسمى الله المطر- في الآية- رزقا لأنه سبب الرزق كما قال: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٢].

### ٤- الاستعانة بالله على الرزق:

وإذا كان الله وحده الرزّاق، فعلى العباد الاستعانة به في تحصيله، فإذا أمسكت السماء القطر استسقيناه، ليغيثنا، وينزل علينا بركات السماء، وإذا زرعنا، فنتوجه إليه كي يحفظه ويبارك فيه، وهذا هدي الصالحين، فإبراهيم عليه السلام دعا بالرزق لأهل البيت الحرام ﴿ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقَ أَهَلَمُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْوِمِ الْالْحِرْقِ الْمَعْلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقُ أَهَلَمُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَحْقِ: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقُ الْمَلَمُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَن مِنهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهَّارِيْ ﴾ [المائدة: ١١٤].

## ٥- شكر الله على ما أنعم به من رزق والاستقامة على أمره:

وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى شكره على ما تفضل علينا به من رزقه، ﴿ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَمَلَكُمُ مَ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَحُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَانَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ نَتْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

كما عرفنا ربنا سبحانه بأن الاستقامة على أمره، واتباع شرعه، يفتح علينا به بركات السماء والأرض، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتَتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقال في اليهود والنصارى:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَيَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [المائدة: ٦٦] وقد أمر نوح عليه السلام قومَه بالتوبة من الشرك، والأوية إلى الله، ووعدهم على ذلك أن يفتح عليهم بركات السماء والأرض ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَالًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّذَرَالًا \* وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْمَل لَكُو أَنْهَالًا ﴾ [نوح: ٩- ١٢].

وقال الحق- سبحانه- مقرراً صدق هذا الذي قررته الآيات السابقة: ﴿وَأَلَوِ السَّمَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءُ عَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦]. وقال: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رَخْزَجًا \* وَيَرْزُوْقَهُ مِنْ حَبَّثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢].

### ٦- من أعظم الذنوب تحليل وتحريم رزق الله بأهوائنا:

وقد أعلمنا ربنا أن من أعظم الذنوب التحليل والتحريم لما رزقنا الله بآرائنا، وقد عدّ الله اتباع المشرعين في ذلك عبادة لهم من دون الله ﴿ اَتَّخَالُهُمْ وَرُهُبَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ أَن التّخاذهم وَرُهُبَ نَهُمُ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٩] وقد بين الرسول ﷺ أن اتخاذهم أرباباً كان بمتابعتهم فيما أحلوه وحرموه مناقضين حكم الله عزّ وجل.

وقال رب العزة مبكّتاً هذا الصنف من البشر ﴿ قُلَ أَرَءَيْتُم مَّا أَنــزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن وقال رب العزة مبكّتاً هذا الصنف من البشر ﴿ قُلْ أَرَةً يَتْمُ مَّا أَنــزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوكَ ﴾ [يونس: ٥٩]. وقال: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِننُكُمُ الْكَذِبَ هَنذَا حَلَلُ وَهَنذَا حَرَامُ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ﴾ [النحل: ١١٦].

## ٧- حكمة الله في تضييق الرزق وتوسعته:

وقد علمنا ربنا أنه يوسع على بعض عباده في الرزق في الدنيا، ويضيق على بعضهم ابتلاء واختباراً، لا محبة وبغضاً، ﴿ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦] ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ [النحل: ٧١]. ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [الشورى: ١٢].

لقد وسع الله في الرزق على الأخيار أمثال نبيه داود وسليمان، ووسعه على الأشرار من خلقه أمثال فرعون وهامان وقارون، وضيق على الأخيار والأشرار من خلقه، ذلك أنه لا يعبأ بالدنيا، فهي هينة عليه، ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء، ولذا يخطئ الذين يظنون أنه ما وسع عليهم إلا لفضلهم وعلو مكانتهم، فتراهم يفرحون بما آتاهم الله فرحاً يقودهم إلى الكبر والاستعلاء وظلم عباد الله، ويخطئ الذين يعظم في نفوسهم الأثرياء المستكبرون المختالون في وظلم عباد الله قارون ﴿ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُواً بِٱلْمُصِّبِة أَوْلِي ٱلقُوتَة ﴾ [القصص: ٢٦] فقال له حكماء قومه: ﴿ لَا تَقْرَحُ إِنَّ الله لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ \* وَابْتَغِ فِيماً إِلَيْكُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنِياً وَأَحْسِن كَما أَحْسَنَ الله عالياتُ وَاحْسِن كَما أَحْسَنَ الله عالياتُ وَاحْسِن كَما أَحْسَنَ الله عالياتُ وَلَا تَنْسَ أَلَهُ لَا يُحِبُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٢٦].

فكان جوابه جواب الأشر البطر المستكبر الذي لا يعترف لله بنعمة، ولا يؤدي حقها بالشكر ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُم عَلَى عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ [القصص: ٧٨].

وقد عقب الله على مقالة هامان بقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ مَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨].

وعندما خرج هامان على قومه في أبهته وعظمته وزينته، كبر في أعين من عظمت الدنيا في قلوبهم، فقالوا : ﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظٍّ عَظمت الدنيا في قلوبهم، فقالوا : ﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [القصص: ٧٩]. فتصدى لهم أهل العلم والصلاح مصححين لهم سوء فهمهم وتقديرهم رادين خطأ رأيهم قائلين: ﴿ وَيَلَكُمُ مَ ثُوَّابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلّا الصَّكِيرُونَ ﴾ [القصص: ٨٠].

وقد أخذ الله قارون أخذ عزيز مقتدر ، فخسف به وبداره الأرض، ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُمُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ \* وَأَصْبَحَ ٱلّذِينَ تَمَنَّوْأُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْنَ اللّهَ يَبْسُطُ ٱلرّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلآ أَن مَّنَّ

اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفَلِّحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [القصص: ٨١-٨٢].

لقد جعل الله من خبر هامان عبرة وعظة ودرساً تتفقه عليه البشرية في تاريخها المديد من بعده، لتعلم أن توسيع الله الرزق على بعض العباد ليس كرامة ولا مزية ولا فضيلة، وقد يكون سبباً للهلاك والدمار في الدنيا، إذا طغى أصحابها، وترفعوا على عباد الله، وكفروا بأنعم الله.

# ٨- سعة رزق الآخرة واختصاصه بالمؤمنين:

هذا عن رزق الله في الدنيا، أما رزق الله في الآخرة فقد خص الله به المؤمنين، وحرم منه الكافرين، وهو رزق عظيم واسع، لا يحده حد، ولا يقدر قدره إلا الله، فرزق أهل الجنة لا نفاد له ﴿ إِنَّ هَنذَا لَرِزْفَنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٥] وهو يرزقهم بغير حساب: ﴿ فَأُولَتِهِكَ يَدَّخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيِّرِ حِسَابٍ ﴾ يرزقهم بغير حساب: ﴿ فَأُولَتِهِكَ يَدَّخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيِّرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ٤٠]. ومن طالع صفة الجنة علم سعة رزق أهلها وكثرته وطيبه وتنوعه، ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ وَأَسْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١].

أما أهل النار فهم ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ \* وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ \* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ \* إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ [الواقعة: ٤٢- ٤٥] وعندما يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله يقولون إن الله حرمهما على الكافرين، ﴿ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ النَّارِ أَصَحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواً إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

#### ٩- لا تبخل برزق الله على عباد الله:

على العباد أن يستشعروا في الدنيا أن ما في أيديهم هو رزق الله، فلا يجوز أن يبخلوا بإنفاقه فيما أمرهم الله أن ينفقوه فيه، فقبيح أن يُمنَعَ الله مما هو له ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [المنافقون: ١٠].

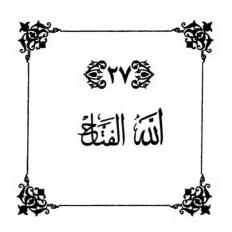

#### ١-معنى الفتاح:

عرفنا الله- تبارك وتعالى- بأنه الفتاح، والفتّاح- كما يقول الخطابي- هو الحاكم بين عباده [شأن الدعاء: ٥٦].

وقد أمر الله عبده ورسوله محمداً على أن يقول للذين يجادلونه في الحق الذي جاءهم به من عند الله: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦]. أي: يجمع بيننا في يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق، أي: يحكم بيننا بالعدل، فيظهر المحق من المبطل، والصالح من الطالح، كما قال تبارك وتعالى: بيننا بالعدل، فيظهر المحق من المبطل، والصالح من الطالح، كما قال تبارك وتعالى: والمؤمنون، والله يقضي بينهم في يوم القيامة بالحق، فالله- تبارك وتعالى- هو المؤمنون، والله يقضي بينهم في يوم القيامة بالحق، فالله- تبارك وتعالى- هو الفتاح، أي: القاضي بين عباده، الذي لا حكم فوق حكمه، لأنه عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء من أمر الخصوم، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، ولا إلى دلائل الإثبات، ولذلك ختم الآية بقوله: ﴿ وَهُو اَلْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦] فقرن بين الفتاح والعليم، للدلالة على أنه يحكم بعلمه الذي وسع كل شيء، فهو عالم بحقائق الأمور وفق ما وقعت عليه.

#### ٢- فتح الله بين المؤمنين والكافرين:

وقد دعا نبي الله شعيب عليه السلام، وهو يواجه قومه الذين أرادوا إخراجه من قريته إذا لم يرجع إلى ملتهم ملة الكفر والشرك، فقال لهم في هذا الموقف: ﴿ رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوّمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَيْحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩] والمعنى: افصل واحكم بيننا وبين قومنا الذين يريدون إكراهنا على الكفر، فإن لم نفعل طردونا من ديارنا بغير حق، ففتح الله بينه وبينهم، وذلك بتدميرهم وإهلاكهم، ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِم جَنْمِينَ ﴾ [الأعراف: ٩١].

وحلول العذاب بقوم شعيب هو حكم وقضاء بينه وبينهم، فلم يكتف الفتاح سبحانه بالفصل بينهم بالقول، بل أهلكهم ودمرهم، فأي حكم أو قضاء فوق ذلك.

ونوح عليه السلام دعا ربه أن يفتح بينه وبين قومه ﴿ فَأَفَنَحَ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا وَنُوح عليه السلام دعا ربه أن يفتح بينه وبين قومه ﴿ فَأَفَنَحَ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ وَأَظْهَر تبارك وَيَخِنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٨] ففتح الله بينه وبينهم، وأظهر تبارك وتعالى حكمه وقضاء ه بإنجائه المؤمنين، وإهلاكه الكافرين ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَامُ فِي الشَاكِ ٱلْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٩ - ١٢٠].

وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن الكفار في عهد الرسول على كانوا يتساءلون عن اليوم الذي يحكم الله فيه للمؤمنين؛ بإهلاك الكافرين، فأمر رسوله على أن يخبر هؤلاء المستعجلين بالعذاب أنه لا ينفعهم إيمانهم في ذلك اليوم، ولا يمهلون، ذلك أن الإيمان لا يقبل إذا نزل العذاب، ولا عند حلول الموت وانكشاف الغطاء في وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَدِقِينَ \* قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُم يُنظُرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٨- ٢٩].

وهكذا الحال عند الرسل وأتباعهم جميعاً في مواجهتهم للكفار والمشركين يتطاول الكفار على المؤمنين بسلطانهم وجبروتهم، ويتهددون المؤمنين بإخراجهم من ديارهم وأوطانهم، ما لم يرجعوا إلى ملتهم، فيوحي إليهم ربهم أنه سيهلك

الظالمين، ويسكن المؤمنين الأرض من بعدهم.

وفي مجال المداولة بين المؤمنين والكفار يستفتح الرسل بدعوتهم ربهم أن يحكم بينهم وبين قومهم، وذلك دعاء منهم لإهلاك قومهم، وأحيانا يكون الاستفتاح من الأقوام الكفرة، كما حدثنا ربنا أنهم قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ اَلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمَّطِرَ عَلَيْنا حِجَارَةً مِّن السَّكَمَآءِ أَوِ اَقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وقد وقع هذا من كفار قريش في معركة بدر عندما دعا المشركون، ومنهم أبو جهل أن يفتح الله بينهم وبين المؤمنين، فقالوا: « اللهم القهم اللهم اللهم اللهم اللهم والمؤمنين، وأنزل نعرف، فأَحِنْه الغداة » أي: اهزمه، فهزمهم الله، وقضى لرسوله والمؤمنين، وأنزل الله قوله: ﴿ إِن تَسْتَقَفُّوا فَقَدْ جَآءَكُم الفَّكَةُ ﴾ [الأنفال: ١٩] أي: إن تستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد فعل وحكم لهم عليكم. [راجع ابن كثير: ٤/ ١٥١٢].

وقد حدثنا ربنا أن هذا الحكم الذي يفصل الله فيه فصلاً معلناً ظاهراً، يعلم به القاصي والداني، يهلك به العتاة الظالمين، وينصر فيه الرسل وأتباعهم، ويظهر هذا الحكم بصورة أجلى في يوم الدين عندما يلقى بالكفار في النار، ويدخل المؤمنين جنات النعيم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمُ مِّنَ أَرْضِناً أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتَابِناً فَاوَحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَ ٱلظّليلِيينَ \* وَلَشَكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِنَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ \* وَاسْتَقْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ \* مِن وَلَابِهِم مَكَانِ وَمَا هُوَ بِحَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [إبراهيم: ١٧].

#### ٣- فاتح أبواب الرحمات لعباده:

وقد يكون معنى الفتاح: أيضاً - كما يقول الخطابي -: « الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم

وعيون بصائرهم ليبصروا الحق » [شأن الدعاء: ص٥٦].

وهذا الذي ذكره الخطابي باب واسع من الفتح الرباني، أعظمه الرحماتُ التي يصيب الله بها عباده، وهي داخلة في قوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾ [فاطر: ٢].

ومن الرحمة التي يفتحها على عباده إدخال الإيمان في القلوب، وهداية من كتب الله له الهداية، وتوفيق من كتب الله له التوفيق إلى ما فيه الصلاح والسداد.

ومن ذلك تحبيب الله لمن اصطفاه من عباده الإيمان وطاعة الرحمن والأعمال الصالحة، وتزيين ذلك في قلوبهم، حتى يقوموا به في يسر وسهولة.

ومن ذلك ما يفتح الله على من يختارهم من أبواب العلم الذي يفقهون به كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، حتى تستضيء به صدورهم، وتنشرح به قلوبهم، ويهتدوا بما علَّمهم من دينه وشريعته إلى الحق مما اختلف فيه الناس.

وكثير من الذين اعتصموا بالله يلجؤون إلى الله، ويتوكلون عليه، ويلحون عليه بالدعاء والرجاء إذا ما أحاط بهم ظلم العباد، ومؤامراتهم، فيفتح الله عليهم، ويجعل لهم من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، ويزيل عنهم الكربات، ويهيئ لهم أسباب النجاة ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ عَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]

وقد أخبرنا رسول الله على عن الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فأطبقت على باب غارهم صخرة جرفها السيل، وكيف أنجاهم الله بتوسلهم إليه بما كان من كل منهم من عمل صالح اتقى فيه ربه، وأخلص له دينه، ففتح الله لهم بقدرته وقوته رحمة منه باب الغار، وكذلك ينجى الله المؤمنين.





# أولاً: أسماء الله الدالة على صفة العلم:

إذا سأل سائل عن الله، صح أن تقول في الجواب كما قال الله معرفاً بنفسه: ﴿ عَالِمُ اللَّهَ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَيْبِ وَالشَّهَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُل

ومن أسمائه- تبارك وتعالى- الدالة على علمه: العليم والعلام، كما قال: ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيكُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧] وقال: ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٤٤] وقال: ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونُهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ

## ثانياً: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء:

وقد حدّث الله- سبحانه- عباده عن سعة علمه، وإحاطته بكل شيء ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]. ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقد أخبرنا- تبارك وتعالى- عن علمه الواسع الذي أحاط بكل شيء، ومن ذلك إحاطته بنا في سرّنا وعلانينا، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٩]

وعلمه بما بين أيدينا وما خلفنا ﴿ يَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وهو عليم بما تكنه صدورنا، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

وقال: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّمَانِ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

وهو شهيد على كل أعمالنا وأقوالنا، كما هو عالم بالكون من حولنا: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذَ تُعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذَ تُقْفِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّفْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن نَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ شُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

ولا فرق في علم الله بين من أسرّ القول ومن جهر به، ولا بين المستخفي في ظلمة الليل والمستعلن في ضوء النهار، ﴿ سَوَآءٌ مِنكُمُ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِـ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْیَـٰلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠].

وقال: ﴿ وَلِقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا ثُوَسَوِسُ بِدِ، نَفْسُتُمْ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦].

وعِلْم الله في كل مكان، فلا يغيب عنه شيء، فإذا تناجى المتناجون فإنه معهم، قلَّ أو كثر عددهم ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن فَلَ أَوْ كُثْرَ عَدَهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ يُنِيَّعُهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِيَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧].

وقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَ. يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُذُتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

والله يعلم كل حركة في البر أو البحر، فما من ورقة تسقط من شجرة، أو حبة تندثر في الرمال أو نبتة تشق الأرض، أو نبتة تيبس أو تموت إلا وعلم الله بها محيط، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَهَ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلُمَن ِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا عَبْهِ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وهذه الأعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله منها شيء ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآتِكَةِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنْبِ مُبْيِنِ ﴾ [هود: ٦].

وانظر إلى علم الله تعالى الذي لا تفلت منه ذرة في السموات ولا في الأرض ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَنُونِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦].

والله ربنا- تبارك وتعالى- يريد منا أن ننظر في الكون نظر معتبر 'نعلم أن علمه قد أحاط بكل شيء ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلأَثْنُ بَيْنَهُنَّ لِللَّهُ اللَّهُ مَا يُعَلَّمُونَا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال: ﴿ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٩٧].

وقد سأل الحقُّ تبارك وتعالى عبده ورسوله ﷺ سؤال المقرر له بأنه عالم بأن الله يعلم ما في السّماوات والأرض ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّماوات والأرض ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضُّ إِنَّ وَاللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

وأمرنا- سبحانه وتعالى- بأن نعلم بأن الله يعلم ما في أنفسنا ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وفي اسمه « العليم » يقول ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢١٥]:

وهو العليم أحاط علماً بالذي وبكل شيء علمه سبحانه وكذاك يعلم ما يكون غداً وما وكذاك أمر لم يكن لو كان كي

في الكون من سر ومن إعلان فهو المحيط وليس ذا نسيان قد كان والموجود في ذا الآن فيكون ذاك الأمر ذا إمكان

### ثالثاً: أثر الإيمان بعلم الله:

إن حديث الله- سبحانه وتعالى- عن علمه الواسع المحيط بهذه الكثرة والوفرة يُقْصد منه أمور:

#### ١- أن يغرس الحق تبارك وتعالى في قلوب عباده خشيته ومراقبته:

فإذا آمن العبد بأن الله عالم به، مطلع عليه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن الله يعلم سرّه ونجواه، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله، والبعد عن معصيته، وهذا هو الإحسان، فالإحسان كما قال الرسول على أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وقد ضرب أهل العلم مثلاً للعالم المستيقن بأن الله يعلمه ويراقبه، وينظر إليه، بالجالس في حضرة ملك جبار، يحيط به جنده وحرسه، وعن يمينه ويساره زوجته وبناته وقريباته، وبين يديه سيافه، فارشاً نطعه، شاهراً سيفه، هل يستطيع ذلك الرجل أن يعبث بحرمة الملك، ولله المثل الأعلى، فمن علم أن جبار السموات والأرض عالم به مراقب له، كان ذلك أعظم زاجرٍ عن ترك فرائضه، وارتكاب عظوراته ومحارمه.

#### ٢- تثبيت المؤمنين في معركتهم المستمرة مع أعداثهم:

الله عليم بمكر أعدائه وما يدبرونه لأوليائه، وما يؤذونهم به من الأقوال

والأفعال، وفي ذلك تثبيت للمؤمنين في ميدان الصراع والنزال، فإذا قصر علم البشر عن العلم بكيد المجرمين، ومكر الكافرين، فإن ربنا بهم عليم، لا تخفى عليه من أمورهم خافية، وهو عليهم قدير، ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلا من أمورهم خافية، وهو عليهم قدير، ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا الْتَكَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمُ أَفَلا نَعْقِلُونَ \* أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٦-٧٧] ﴿ أَلَمْ تَوْلُونَ الْوَيْنَ أُونُوا نَصِيبُ مِن الْكِئْكِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ \* وَاللّهُ تَعْلَمُ بِأَنْهِ وَلِيّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٤ - ٤٥].

وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَنَ يَفْقَهُوهُ وَفِى ٓ اَذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي ٱلْفَرَءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ آدَبَرِهِمْ ثَفُورًا \* فَحَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ جَنُونَ إِذْ يَقُولُ الطَّالِمُونَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْجُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٦ - ٤٧] ﴾ ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَشُونَ صُدُورَهُمُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَا رَجُلا مَسْجُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِنَا لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [هود: ٥] ﴿ فَدَ نَعْلَمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [هود: ١٠] ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِنَا يَعْلَمُ إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يسات فَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يسات فَوْلُهُمْ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِنَا يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يسات فَوْلُهُمْ أَنِكَ يَضِيقُ مَدَرُكَ إِنَا نَعْلَمُهُمْ أَنَكُ يَضِيقُ مَدَرُكُ إِنَا عَلَمُهُمْ أَنَكُ يَضِيقُ مَرَدُوا عَلَى ٱلنَّهُ يَعْلَمُهُمْ أَنَاكَ يَعْلَمُهُمْ أَنَكُ يَعْلَمُهُمْ أَنَاكُ يَعْلَمُهُمْ أَنَالُونَ اللهِ الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى ٱلنَّهُ يَعْلَمُهُمْ أَنَالُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ أَنَالُ اللهُ عَلَمُهُمْ أَنَالُ الْمُؤْلُونَ كُولُونَ عَلَيْهِ الْمَكُونُ جَمِيعًا لَيْعُلُونَ هُولُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ أَنَالُ وَسَيَعَلَمُ ٱلللهُ يَعْلَمُهُمْ مَا تَكُسِلُ كُلُ نَفْسِ وَسَيَعَلَمُ ٱللهُ لَكُونُ لِمَنْ عُقَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٤٤].

إن علم الله بأعدائنا شامل محيط، مما يجعل المؤمن في مواجهة الخصوم يطمئن قلبه ويقوى ضعفه، فيقبل على الطعان والنزال غير هياب ولا وجل.

## ٣- اطمئنان المؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمكاناتنا:

أعلمنا ربنا أن تشريعه لنا قائم على علمه بنا، يخفف عنا حين يعلم أن فينا ضعفاً، ويكلفنا بما قد يشق علينا لأنه يعلم أن في ذلك صلاحنا، ويأمرنا بما يخالف هوى نفوسنا.

#### ٤- ترهيب ضعفاء النفوس في المجتمع الإسلامي، الذين يتهربون من التكاليف:

أعلمنا ربنا أن علمه محيط بالذين يخالفون عن أمر الله، ويثبطون عن الاستجابة لما دعا إليه الله، ويقصدون الاحتيال على أحكام الله، إرضاء لأهواء النفوس؛ وتهربا من مشقة التكاليف.

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَسْرِهِ اللَّهِ وَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَسْرِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُعَوِّقِينَ مِنكُرْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُعَوِّقِينَ مِنكُرْ وَلَلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُعَوِّقِينَ مِنكُرْ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

# ٥- تواضع العلماء لعلم الله، وعدم فرحهم بما أوتوه من العلم:

توصل البشر اليوم إلى إنجازات علمية هائلة، جعلت كثيراً من العلماء يختالون فرحاً بما أوتوا من العلم، لقد علم البشر من حقائق الحياة وأسرار الخلق كمّاً هائلاً، وتوصلوا إلى طرائق وآلات تعينهم على التعرف على أسرار الكون، ولكن نظرة عجلى في النصوص التي تتحدث عن علم الله وإحاطته بالخلق تجعلنا ندرك أن ما علمه البشر لا يساوى شيئاً، فعلمهم في علم الله قطرة من بحر، وذرة من كون، إن الناظر في نصوص الكتاب والسنة نظر متأمل متبصر لا يستطيع إلا أن يرفع عقيرته

مسبحاً لله ممجداً له، فإن ما يتصف به من علم أمر لا يستطيع أن يقدر قدره إلا العليم الحكيم نفسه.

إِن علم الله علم كلي محيط ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلَمًا ﴾ [الطلاق:١٦]، وقد وسع علمه كل شيء ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف: ٨٩] ﴿ إِنْكَمَآ إِلَاهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٩٨].

# ما لا سبيل إلى معرفته والعلم به:

أخبرنا ربنا أن من علمه ما لا يعلمه إلا هو، فمن ذلك ما سماه القرآن بمفاتح الغيب ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩] ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في سورة لقمان ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ ﴾ [لقمان: ٣٤].

ومما اختص الله بعلمه علم الغيب ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا اختص الله بعلمه علم الغيب ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ الْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْمَدَّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٢٥] ﴿ عَلِيمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْمَدَا \* اللهُ عَلَيْ عَنْبِهِ اللهُ ا

ومما اختص الله بعلمه عدد جنوده في السموات وفي الأرض ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١].

واختص الله بعلم أنباء الغابرين وأحوالهم ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [إبراهيم: ٩].

#### ٦- لا علم لنا إلا ما علمتنا:

أخبرنا ربنا أن عباده من الملائكة والإنس والجن لا يدركون من العلم إلا ما شاء الله أن يدركوه ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

وقالت الملائكة: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَّا ۚ ﴾ [البقرة: ٣٢].

وأخبرنا أنه تبارك وتعالى يعلم العباد ما لا يعلمون، ويعرفهم ما لم يكونوا يعرفونه، ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِئنَبَ وَاللَّهِ كُمَّةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَّمُ ﴾ [النساء:١١٣].

وقال لعيسى: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَطَةَ وَٱلْإِنجِيلُ ﴾ [المائدة: ١١] وليس هذا وقفا على الرسل، بل كل علم حازه البشر فهو داخل في هذا، ﴿ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ \* ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ \* عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ٣-٥]. ﴿ عَلَمَ الْقُمْرَءَانَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ \* عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحن: ٢-٤].

وتأويل الرؤى التي يراها النائم في منامه هي من العلم الذي علمه الله بعض عباده، فيوسف عليه السلام يقول له والده ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ السلام يقول له والده ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللهِ اللهُ ا

ويقول يوسف نفسه بعد تأويله للرؤيا ﴿ ذَالِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ ﴾ [يوسف: ٣٧].

ويقول الله فيه: ﴿ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ٢١] ويقول: ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمّا عَلَمْنَكُ ﴾ [يوسف: ﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلْمِ يَنِ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ١٠١].

ويقول في نبيه داود: ﴿ وَءَاتَكُهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْجِحْمَةَ وَعَلّمَهُ مِكَا يَشَكَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٥١] ويدخل في العلوم التي علمها الله البشر ما أدركوه من أسرار الكون وما عرفوه من الصناعات، وما علموه من أحوال الإنسان والحيوان ﴿ وَعَلّمَنْكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسٍ لَكُمُ مِنْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٨٠] ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ عُلِمَنَا مَنْطِقَ الطّنرِ ﴾ [النمل: ١٦].

#### ٧- علم الله أعظم دليل على صدق ما جاءنا من عند الله:

أمر الله رسوله ﷺ أن يقول للمشركين: ﴿ قُلَّ كَفَنَ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ

يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٥٢].

وَآلِهُ المُشْرِكِينَ بَاطِلَةً وَدَلَيْلَ بَطِلَانُهَا عَلَمَ اللهُ بَذَلَكُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَحَتً ﴾ [العنكبوت: ٤٢].

وما أنزله الله على عبده ورسوله أنزله بعلمه ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشَهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴿ لَلَهُ يَعْلَمُ لِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ الله عنهم عندما كذبهم قومهم احتجوا على صدقهم بأنَّ الله يعلم أنه أرسلهم ﴿ قَالُواْ رَبُنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٦].

وهذا دليل في غاية الظهور لمن فقهه إذ كيف يأتي من يقول: أنا رسول مبعوث من عند الله، وهذا الكتاب من الله، وآلهتهم باطلة، ثم يؤيده الله، وينصره ويعزه، ويهزم خصومه، ويعلي كلمته!!

لقد افترى أقوام على الله فزعموا أن الله أرسلهم، ففضحهم وأخزاهم، وأظهر كذبهم، وجعلهم عبرة لمن اعتبر.





#### ١- معنى السميع والبصير:

السميع والبصير اسمان عظيمان جليلان من أسماء الله تعالى، يدلان على صفتين عظيمتين، هما سمع الله وبصره، قال البيهقي: « السميع: من له سمع يدرك به المسموعات، والسمع له صفة قائمة بذاته، والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات، والبصر له صفة قائمة بذاته » [الاعتقاد: ٥٨].

ونقل ابن منظور عن الأزهري قوله: « والعجب من قوم فسروا السمع بمعنى المُسْمَع، فراراً من وصف الله بأن له سمعاً، وقد ذكر الله الفعل في موضع آخر، فهو سميع ذو سمع، بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، وغن نصف الله بما وصف الله به نفسه، بلا تحديد، ولا تكييف» [لسان العرب:٢/٣/٢].

وقال ابن تيمية: « الرب سبحانه- لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، والله- سبحانه- في الدنيا يسمع دعاء الداعين، ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات، وفنون الحاجات » [مجموع الفتاوى: ٥/ ٢٤٦].

وقد عقد البخاري- رحمه الله تعالى- في كتاب التوحيد باباً عنون له بقوله: «باب ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤].

وقال الشارح ابن حجر: « قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال: « إن معنى « سميع بصير » عليم.

قال: ويلزم من ذلك أن يسوّيه بالأعمى الذي يعلم أن السماء زرقاء، ولا يراها، والأصم الذي يعلم في الناس أصواتا، ولا يسمعها، ولا شك أن سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً، وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع، ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليماً أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراً، وبين كونه ذا سمع وبصر، قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة » انتهى. [فتح الباري: ١٣/ ٤٥٦].

# ٢- فرض الله على عباده أن يعلموا أنه سميع بصير:

وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نعلم أنه سميع بصير، فمن لم يعلم ذلك كان مقصراً في العلم بربه والتعرف إليه، قال تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَجِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَالَى اللهَ عَلَيْكُ ﴾ [البقرة: ٢٤٤] وقال: ﴿ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

#### ٣- تمجيد الله والثناء عليه بكونه سميعاً بصيراً:

وقد امتدح الله نفسه كثيراً في كتابه بكونه سميعاً بصيراً فقال: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيَحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ الْمَاسِيعُ اللَّهِ يَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقد امتدح الأنبياء والصالحون ربَّهم وسبحوه بهاتين الصفتين، كما قال إبراهيم وإسماعيل في دعائهما وهما يرفعان القواعد من البيت: ﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَا أَ إِنَكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] وقال إبراهيم عليه السلام أيضاً في دعائه ربّه أن يهب له الصالح من الأولاد: ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [آل عمران: ٣٨].

ومنه دعاء المرأة الصالحة امرأة عمران ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَاَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

#### ٤- ارتياب المشركين في سماع الله لهم وعلمه بهم:

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال: « كنا مع النبي على في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، قال: « أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، تدعون سميعاً بصيراً قريباً » [البخارى: ٧٣٨٦].

وفي الصحيح أيضا عن عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته، قال النبي ﷺ: « إن جبريل عليه السلام ناداني، قال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا عليك » [البخاري: ٧٣٨٩].

لقد عرف الأنبياء والرسل والذين تابعوهم على بصيرة أن الله سميع بصير، لا شك عندهم في ذلك ولا ريب، أما الذين ارتابت قلوبهم، فإن معرفتهم بربهم مدخولة خلوطة، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا، فإنه يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشَهَدَ عَلَيَكُمْ سَمَعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِينَ طَنَيْتُمْ أَنَّ لَلْهُ كَوْيِرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٢] [البخاري: ٤٨١٧].

فهؤلاء الجهال بربهم لم يكونوا يستترون خشية أن تشهد عليهم جلودهم وأسماعهم وأبصارهم يوم القيامة، بل لأنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون.

## ٥- آلهة الشركين لا تستحق العبادة فهي لا تسمع وتبصر:

وقد ذم الله آلهة المشركين من الأصنام الأوثان، ودلل على عدم استحقاقها العبادة بأنها لا تسمع ولا تبصر، فقال للمشركين مبكتاً ومؤنباً: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَكَابُوا لَكُمُ وَيَوْمَ الْقِينَدَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَكَابُوا لَكُمُ وَيَوْمَ الْقِينَدَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: 18].

وقال في تلك الآلهة المدعاة مبيناً وجه عدم صلاحيتها للعبادة: ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمَ لَهُمْ أَلَيْهُمْ أَرَجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمَ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٩٥].

وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه منكراً عليه عبادته ما لا يسمع، ولا يبصر، ولا يغني عن عابديه شيئاً: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئا﴾ [مريم: ٤٢].

وقال لأبيه وقومه أيضاً منكراً عليهم ما يعبدون: ﴿ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٢–٧٤].

#### ٦- عظم بصر الله وسعة سمعه:

فإذا كان أعظم ما ذمت به الأصنام والأوثان أنها لا تسمع ولا تبصر، فإن من أعظم ما يمدح به الإله الحق تبارك وتعالى أنه يسمع ويبصر، بل هو عظيم السمع والبصر، ولذلك جاء وصفه بالسمع والبصر بصيغة المبالغة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران ٣٥].وقال: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران ٣٥].وقال: ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥].

وقال الحق تبارك وتعالى مثنياً على نفسه بعظم سمعه وبصره ﴿ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَشِيرٌ بِدِ، وَأَسْمِعٌ ﴾ [الكهف: ٢٦].

قال ابن جرير فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية: « ذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره، وما أسمعه، وتأويل الكلام: ما أبصره لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء » [ابن كثير: ٥/ ٢١٥٦] وبصر الله نافذ في جميع مخلوقاته، لا يغيب عنه شيء منهم، كما قال عز وجل لرسوله ﷺ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* ٱلَّذِى يَرَسُكَ حِينَ تَقُومُ \* وَبَقَلُبُكَ فِ السَّيعِدِينَ \* إِنَّهُ هُو السَّيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧- ٢١٠].

ولا يحجبه سبحانه عن خلقه شيء، فهو يراهم كبيرهم وصغيرهم، في ظلمة الليل ووضح النهار، المختفي منهم في بطن الأرض، والظاهر فوقها، وسمع الله محيط بجميع الأصوات، ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين، وقراءة القارئين، وأنين الشاكين، وبكاء الباكين، كما يسمع زقزقة الطيور، ونقيق الضفادع، وثغاء الأغنام، ورغاء الإبل، ويعار الشاء، وزئير الأسود، وخرير المياه، وعصف الرياح، وطنين الذباب، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

وقد أخبرنا سبحانه شيئاً عن سعة سمعه، فقد جاءت الجادلة خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت تجادل الرسول ﷺ في أمر زوجها الذي ظاهر منها، فلم تقض جدالها معه إلا وأنزل الله في شأنها قوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ عَالِدُكُ فِ رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الجادلة: ١].

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « الحمد الله الذي وسع سمعُه الأصوات، لقد جاءَت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول: « فأنزل الله قوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] [عزاه ابن كثير إلى أحمد وغيره، ورواه البخاري مختصراً تعليقاً في ترجمة باب رقم ٩ من كتاب التوحيد: ٩٧].

وفي تمجيد ابن القيم لربّه في [نونيته: ٢/ ٢١٥] باسميه: السميع والبصير، يقول:

في الكون من سر ومن إعلان فالسر والإعلان مستويان يخفى عليه بعيدها والداني سوادء تحت الصخر والصوان ويرى عروق بياضها بعيان ويرى كذاك تقلب الأجفان وهو السميع يرى ويسمع كل ما ولكل صوت منه سمع حاضر والسمع منه واسع الأصوات لا وهو البصير يرى دبيب النملة الويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى خيانات العيون بلحظها

و إذا أيقن العباد أن بصر الله يحيط بهم، و أنه سامع لأقوالهم صلحت أعمالهم واستقامت أمورهم، و بلغوا درجة الإحسان في الأعمال، و عظم توكلهم على ربهم ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٢١]، فربنا بصير بما نقع فيه من الكربات و المصائب، هو سامع لنا إذا دعوناه، وفي المواجهة مع الأعداء علينا أن نستحضر قوله لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون عندما خافا أن يؤذيهما، فقال لهما: ﴿ لَا تَعَافّاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦].

والله سامع لافتراءات الأعداء عليه ﴿ لَقَدَ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغِنينَا أَهُ وَإِلَى الله عمران: ١٨١] وفي يوم القيامة سيجزيهم بكفرهم وظلمهم. وعلى المسلم أن يثبت لله السمع والبصر على النحو الذي أثبت لنفسه من غير تشبيه، ولا يجوز له نفيهما عنه بدعوى أن إثباتهما يقتضي التشبيه، فالله ليس كمثله شيء ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَحَ مُ أُوهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].





من أسماء الله تبارك وتعالى التي عرف نفسه بها اسم الحكيم والحكم، قال تعالى في اسمه الحكيم: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨] وقال: ﴿ وَهُو وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَ اللَّهَ لَهُو اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. وقال: ﴿ وَهُو اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. وقال: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيِمُ الْخَيِمُ الْخَيمُ الْخَيمُ الْخَيمُ الْخَيمُ الْخَيمُ الْخَيمُ الْحَبِيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٨] وقال: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٢].

وجاء الحكم في قوله تعالى: ﴿ أَفَعَ يَرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤].

وفي سنن النسائي عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله على سمعه وهم يكنون هانئاً أبا الحكم، فدعاه رسول الله على فقال: « إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال: « ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ » قال: لي شريح، وعبد الله، ومسلم، قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح؟ قال: « فأنت أبو شريح » [صحيح النسائي: ٤٩٨٠. صحيح أبي داود: ٤٩٥٥ وحكم عليه الشيخ ناصر الألباني بالصحة].

وجاء أحكم الحاكمين في قوله: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخَكِمِ الْحَكِمِينَ ﴾ [التين: ٨].

والحكيم له معنيان:

الأول: الذي أحكم الأشياء واتقنها:

والله تبارك وتعالى حكيم، لأنه أحكم أقواله وأفعاله، فأقواله وأفعاله صواب كلها، بلغت غاية الإتقان، ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة وضعُه كلَّ شيء في موضعه، فقد دبَّر خلقه أحسن التدبير، وصنع مخلوقاته أحسن الصنع، فلا يدخل في تدبيره وتقديره خلل، ولا يعرو صُنعه نقص أو قصور، ولا يقع في أفعاله زلل ولا خطأ، وصدق الله إذ يقول: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خُلَقَامُ وَبَدَأً خُلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴾ [السجدة: ٧]. وقال: ﴿ وَصَوَرَكُمُ مَا أَحْسَنَ صُورَكُمُ ﴾ [غافر: ٦٤].

وقد أمرنا سبحانه بالنظر في كونه، لندرك تمام خلقه، وكماله، وخلوه من القصور ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ \* ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرُّيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٢-٣].

وكما أحكم الحق -تبارك وتعالى- خلقه، أحكم آيات كتابه وهو القرآن كما قال: ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى اَلشَّيْطُكُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَكَتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٢].

ولإحكامه- تبارك وتعالى- آياتِ كتابه إحكاماً ما فوقه إحكام وصف كتابه بأنه حكيم، كما قال سبحانه: ﴿ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٦] ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ [يونس: ١].

وقال: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ٥٨].وقال: ﴿ يَسَ \* وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ [يس: ١-٢].

وحكمة الله تقتضي أن يكون القرآن محكماً حكيماً في كل شيء في أسلوبه وتشريعه وأحكامه، وإيضاحه وبيانه، وأمره ونهيه، لأنه منزل من الحكيم العليم

سبحانه، فكيف يكون فيه عيب أو نقص أو قصور !!.

ومن تشريعه الحكيم حكمُ الله بقطع يد السارق ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا اللهُ وَمَن اللهِ يَهُمَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨] ومن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨] ومن تشريعاته الحكيمة أنه أجاز لنا الرجوع عن مقتضى اليمين، وشرع لنا أن نكفِّر عن المرجوع عنه، من الإيمان ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُورَ تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمٌ وَاللّهُ مَوْلَكُورٌ وَهُو الْعَلِيمُ اللّهُ لَكُور تَحِلَةً الْتَمْنِكُمُ وَاللّهُ مَوْلَكُورٌ وَهُو الْعَلِيمُ اللّهُ لَكُور المَّكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢] وكل أحكامه متصفة بالحكمة سبحانه.

# والمعنى الثاني للحكيم: أنه تبارك الحكم والحاكم بين عباده:

الله سبحانه هو الحكم والحاكم بين عباده، أي: الذي يقضي بينهم، ويفصل بينهم بشرعه، وقد اختص نفسه بالحكم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على ما اختص نفسه به، قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِللَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧] وقال: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَشَرَعُ ٱلْحَكِيمِ إِلَّا لِنَاهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦] وقال: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِنَهُ آمَرَ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠].

وإذا اتخذ العباد من دون الله حَكَما فقد اتخذوهم آلهة من دون الله، والله لا يرضى أن يشرك في حكمه أحداً ﴿ مَا لَهُم مِّن دُونِيهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَّا ﴾ [الكهف: ٢٦].

واتخاذ الله حاكماً وحكماً يكون بتحكيم كتابه وسنة رسوله ﷺ في اعمال العباد واقوالهم وتصرفاتهم، وفيما اختلفوا فيه ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْء فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّهُ فِي اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ال

والله هو المستحق لأن يكون حكماً بين عباده، لأنه ربهم وخالقهم ومعبودهم ﴿ أَفَغَـٰ يَرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَّمًا وَهُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤] ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠].

وقال: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٤٠].

والله وحده المستحق لأن يكون حكماً وحاكماً، لأنه خير الحاكمين، وأحكم الحاكمين، فهو العالم بكل شيء، والذي يعطي كل مسألة الحُكْمَ الذي يناسبها ﴿ فَاصَبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٧]. ﴿ أَلِيَسَ اللهُ بِأَمَكِمِ اللهِ التين: ٨].

ويصح أن يكون القرآن حكيماً بمعنى حاكماً، لأنه يفصل بين العباد ﴿ وَالِكُمْ مُنْكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٠] وقال: ﴿ وَأَنِ اَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٨].

# موقف البشر من تحكيم شرع الله:

إن من أعظم البلاء الذي وقع فيه البشر عبر تاريخهم المديد رفضهم تحكيم شرع الله المحكم الحكيم المنزل من الله العزيز الحكيم، واتباعهم للشرائع التي يخترعها البشر، وقد وقعت الأمة الإسلامية اليوم فيما وقعت فيه الأمم البائدة من قبلها، فأعرضت عن تشريع الله، واتبعت شرائع البشر، وقد أقسم رب العزة أن الذين يدَّعون الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول على فيما تنازعوا فيه، ويرضوا بذلك تمام الرضا، ويسلموا لذلك تسليماً: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِّمنُونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِيما شَجَكَر بَيّنَهُم ثُمّ لا يَجِه دُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِّمّا فَضَيْت ويُسَلِّموا سَبِها في النساء: ٦٥].

وقد حذر الله هذه الأمة أن تقع في مثل ما وقعت فيه الأمم من قبلنا من التحاكم إلى الطاغوت، وبذلك يتبعون الشيطان، ويضلون ضلالا بعيدا، فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن

يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَسْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦٠- ٦٦].

وقد تواترت أقوال أهل العلم في القديم والحديث على مناداة الحكام وأهل الرأي الذين يسوسون الأمة الإسلامية يطالبونهم بتحكيم شرع الله، الممثل في كتاب الله وسنة رسول الله على من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وابن كثير، ومفتي الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم، والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد الشنقيطي، والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من علماء الإسلام، وهم ناطقون بما نطق به الكتاب والسنة، وسار عليه أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي.

اللهم هيئ لأمة الإسلام من يقيم شرعك، ويُحكّم كتابك، ويقيم راية الجهاد.



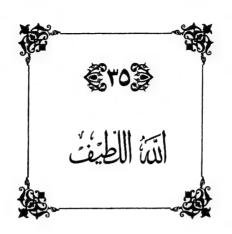

عرفنا ربنا- سبحانه- أن من أسمائه اللطيف، ومن ذلك قوله: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اللَّهِ يَكُمُ اللَّهُ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اللَّهِ يَكُمُ ﴾ [الملك: ١٤].

وقال سبحانه: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

واللطيف: الرفيق، فهو من الأسماء الجميلة اللفظ والمعنى، التي يلذها السمع والقلب، ويتملاها الفكر والعقل، « وهو- كما يقول ابن الأعرابي- الذي يوصل إليك أربك- أي غرضك- في رفق، ومن هذا قولهم: لطف الله، أي: أوصل إليك ما تحب في رفق » [نقله عنه الخطابي في شأن الدعاء: حس ٢٢].

والله- تبارك وتعالى- لطيف بعباده، كما قال: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْقَوَعُ الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].

واللطيف بالعباد- كما يقول الخطابي- هو: « الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون » [شأن الدعاء: ص ٢٦].

ويقول الغزالي: « إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف، فإذا اجتمع الرفق في الفعل، واللطف في العلم، تم معنى اللطف، ولا يتصور ذلك

في العلم والفعل إلا لله تعالى ». [نقله عنه محمد بن حمد في النهج الأسنى: ١/ ٢٤٦].

وإذا شئت أن تعرف شيئاً من لطفه في خلقه، فانظر إلى ما حدثنا عنه الله في خلقه الأجنة في الأرحام، حيث خلقنا خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وكيف جعل الرحم قراراً مكيناً، يحفظ الجنين ويحوطه ويحميه، وكيف يمده الرحم بالغذاء الجاهز بوساطة الحبل السري، وكيف يتنامى الجنين في الرحم شيئاً فشيئاً، وكيف تتشكل أجهزته: الجهاز الهضمي، والدورة الدموية، والأعصاب وغيرها، وتأمل في الدورة الدموية، كيف تنتشر في الجسد كله، وكيف ترتبط بالقلب، فيضخ الدماء إلى جميع أجزاء الجسد.

وانظر إلى لطف الله في تبخير الماء من البحار، وكيف تثيره الرياح إلى طبقات الجو، وكيف يتكثف، ويتألف هناك، ليصبح سحاباً، ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى جنبات الأرض، ثم كيف تتساقط قطرات المطر، فتسقط برقة ومقدار، فلا تؤذي الإنسان ولا الحيوان والنبات، وكيف تتشربه الأرض، وتسقى به النباتات والأشجار، ويرزق به الإنسان والحيوان، ويسري في طبقات الأرض، فيعظم غزونها، وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها.

وانظر إلى كيفية حصول البشر على الماء الذي يحتاجون إليه بوساطة الجمال والحمير والسيارات والسفن، والأنابيب، وقارن هذا بصنع الله الماء، وكيف ينقله السحاب، فيحيى به العباد والبلاد لنعلم مدى لطف الله في خلقه.

وانظر إلى لطف الله بعباده في حاجتهم إلى الأكسجين الذي في الهواء، وكيف جعل النبات معامل تُصفي هواء الأرض، حيث تحول ثاني أكسيد الكربون الذي ينفثه الإنسان والحيوان إلى أكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان، ولولا ذلك لهلك الأحياء فوق ظهر هذه الأرض.

وانظر كيف مزج الله قدراً ضئيلاً من الهواء في الماء، وهو مقدار كاف كي تتنفسه حيوانات البحر، فيفي بإمدادها بما تحتاج إليه من الهواء، وصدق الله إذ يقول: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَيْرُزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُو الْقَوِئُ الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى: ١٩]. وقال: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

وتأمل فيما حكاه عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله: ﴿ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمَحْكِمُ ﴾ [يوسف: ١٠٠] وقد جاءت هذه المقالة من هذا النبي الكريم في ختام ما ذكره الله من قصته، وقد كان في قصته كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير، فالله أراد أن ينقل إسرائيل وبنيه من الأرض المقدسة إلى مصر، فهيأ لذلك الأسباب في يسر وسهولة، ولكن بتقدير فيه الكثير من الابتلاء والاختبار.

لقد ثارت الغيرة في قلوب إخوة يوسف لمزيد محبة أبيهم لأخيهم، وقد أدى هذا إلى تآمر إخوته عليه، وبذلك خرج من بلده، وهيأ له من يحمله إلى أرض مصر، وقدر سبحانه أن يحل في منزل رجل صاحب مقام، ليختبر ويبتلى ويتعرف عليه أهل مصر وملك مصر.

وقد حلّ عند الملك بالحل الأرفع، لما ثبت من صدقه ووفائه وعفته، وقد أهله ذلك ليتبوأ منصباً من أعلى المناصب، بحيث استطاع أن يأتي بأهله من أرض فلسطين إلى أرض مصر، ومن تأمل لطف الله في تقديره وتدبيره في يوسف وأبيه وإخوته، علم كيف يتحقق رفق الله في خلقه سبحانه، إنه سبحانه - كما قال يوسف عليه السلام ﴿ لَطِيفُ لِمَا يَشَامُ ﴾ [يوسف: ١٠٠] إذا شاء شيئا، حققه - تبارك وتعالى - برفق يبلغ الغاية، ويحقق المقصود.

وقد حدثنا ربنا- تبارك وتعالى- عن لطفه في تقديره وتدبيره عندما أراد أن يخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وملئه، ويورثهم الأرض المقدسة، ويري فرعون وملأه منهم ما كانوا يحذرون، ويهلك فرعون وملأه وما كانوا يحرشون،

وقد حدثنا في كتابه عن أمره أم موسى بإرضاعه، وإلقائه في النهر الذي حمله وألقاه في بركة في قصر فرعون، وكيف أدخل محبته في قلب زوجته الملكة، فحفظه الله من القتل بطلبها من فرعون استبقاء، فنجا من القتل، كما أعلمنا كيف منعه من الرضاعة، فكان ذلك سبباً لإرجاعه إلى أمه، فتربى في قصر الملك على العزة، وتربى عند أمه على الحنان، ومن نشأ على هذا النمط من الحياة نشأ عزيزاً كريماً صالحاً للقيادة والمواجهة، لا يرهبه تهديد الطغاة ووعيدهم.

ثم أخبرنا ربنا كيف ساق موسى إلى مدين بعيداً عن أهله بسبب قتله المصري، وكيف بقي بعيداً عنهم تلك المدة الطويلة، وقد تكاملت فيها شخصيته، وتنامت فيها قدراته الجسدية والعقلية، لقد تحققت مشيئة الله وإرادته من خلال لطف الله في تقديره ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ اللَّرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْإِرْثِينَ \* وَنُمكِنَ وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْدَرُ فَي وَعُونَ وَهَنكُن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْدَرُ فَي وَعُونَ وَهَنكُن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْدَر الله وتدبيره سبحانه.

وانظر إلى لطف الله في هداية خلقه إلى الإيمان، فمنهم من ينظر في بعض آيات الله في خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس... والماء المنزل من السماء، فيتفتح قلبه للإيمان، ويسلم وجهه للرحمن.

ومنهم من يطرق سمعه آية قرآنية تتحدث عن الله كقوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَرْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥- غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥- ٣٦]. فلا تزال تعمل في نفسه، وتسري في كيانه حتى تزيل ظلمات الكفر والجهل، وتغرس فيه الإسلام والإيمان.

وبعض الناس من الذين غرقوا في ملذات الدنيا وشهواتها، فصرفتهم عن طاعة الله وعبادته، يموت لهم قريب أو صديق أو حبيب، فيفيق مما كان فيه من

الغفلة، فيتصور أنه غداً سيكون هو الميت الذي تنزع منه الروح، ويسجى في الأكفان، ويسلمه الأهل والخلان إلى مصيره المحتوم، ويهيلون عليه التراب، فينكشف عنه الغطاء بلطف الله وتدبيره وتقديره.

وقد قرن الله سبحانه لطفه أو عقب عليه بخبرته، أو علمه وحكمته، أو قوته وعزته، وهذا يدل على أن لطف الله يحتاج إلى ذلك كله، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].

وأنى يكون اللطف لعادم الخبرة، الجاهل، الفاقد الحكمة، الضعيف، ذي الذلة، إن الله اللطيف ينفذ إلى ما يحقق به لطفه في عباده وخلقه ورزقه وهدايته وغير ذلك بعلمه وخبرته، وحكمته، وقوته، وعزته.



أعلمنا ربنا معرفاً بنفسه أنه خبير في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وقوله: ﴿ وَهُوَ اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ وَهُوَ اَلْحَكِيمُ الْمَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨] وقوله: ﴿ اللَّهُ كَنَابُ أُمْرَكُتُ ءَايَنَامُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١].

والخبرة نوع من العلم، يقول الخطابي: « الخبير: العالم بكنه الشيء، المطلعُ على حقيقته » [شأن الدعاء: ص ٢٦] والدليل على أن الخبير نوع خاص من العلم جَمْعُهُ - سبحانه - بين العليم والخبير في موضع واحد، قال سبحانه: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غُذًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ نفشُ مَّاذَا تَكِيبُ غُذًا وقوله: ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُم عِندَ اللّهِ أَنْقَنكُم النَّ الله عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وقوله: ﴿ قَالَتَ مَنْ أَبُنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الحجرات: ١٣].

فلا يصلح في هذه المواضع الثلاثة أن يفسر الخبير بالعليم، لاقترانه به، ولا يقال: إن وصف الله بالخبرة، على معنى أنه يعلم حقائق الأمور لأنه يوحى بالنقص، أي أنه غير عالم بالظاهر، لأن المؤمن عندما يثبت هذا المعنى لربه، يكون مستيقناً بعلمه بظواهر الأمور، فهو مثبت لعلمه بكل شيء، كما نثبت له الظاهر والباطن، ولكن المراد هنا إثبات المعنى الدقيق لاسمه الخبير، ومن فسره بالعلم فهو

على التوسع في المعنى.

وعلى المؤمن أن يؤمن بأن الله- تبارك وتعالى- خبير بعباده جميعهم من الملائكة والجن والإنس لا يخفى عليه خافية منهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣١].

وكما هو خبير بعباده، فهو خبير بأعمالهم كما قال سبحانه: ﴿ وَاَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

والله خبير بهم في حال استقامتهم وإحسانهم، وفي حال انحرافهم والتوائهم، قال سبحانه: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٨] وقال: ﴿ وَإِن تَلْوَدُا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

ومَنْ عَلِمَ أَن الله- سبحانه- خبير، وآمن به إيماناً لا ريب فيه، راقب ربه، وارتدع عن ذنبه ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ اللهُ عَن ذَنبه ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ كَيَعُضُواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ اللهُ عَلَى مَا نصنع يدفعنا إلى إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنعُونَ ﴾ [النور: ٣٠] فعلمنا بأنه مطلع على ما نصنع يدفعنا إلى غض أبصارنا، وحفظ فروجنا.

كما يدفعنا إيماننا بذلك إلى الالتزام بطاعة الله ورسوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَ وَاللَّهُ وَرَسُولَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٣].

كما يمنعنا من مقارفة الذنوب، ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدْمِيرًا \* وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦-١٧].

إن حكمه سبحانه بإهلاك المجرمين مبني على خبرته بهم، وبما ارتكبوه من الذنوب والآثام والمعاصي ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٧].

ولا فرق عنده بين إسرارنا القول أو جهرنا به، فهو عليم بذات الصدور، لأنه الحالق، والحالق لا يجهل خلقه، كما هو بهم لطيف خبير ﴿ وَأَسِرُوا فَوَلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُوا بِيَاتُهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ \* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٣-١٤].

وقد أمرنا بالعدل، معللاً أن العدل أقرب للتقوى، ثم أمر باتقائه معقباً على ذلك بأنه خبير بأعمالنا، ﴿ أُعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ أَنَّ قُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُوكَ ﴾ [المائدة: ٨] فالعالم بأن الله خبير بعمله يدفعه علمه إلى تحقيق العدل.

ويأتي الخبير بمعنى المخبر بالأسرار والأحوال الخفية الباطنة، فهو سبحانه العليم بدقائق الأمور، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النِّيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمّا نَبّاً فَي العليم بدقائق الأمور، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النِّيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمّا نَبّاً فَي إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَرّفَ هَذَا قَالَ نَبّاً فِي وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرّفَ بَعْضَمُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمّا نَبّاً هَا بِهِ عَالَق بعض زوجات الرسول العليم الخبير ﴾ [التحريم: ٣]. نزلت هذه الآية في تمالؤ بعض زوجات الرسول على عليه، فاطلع الله رسوله على تآمرهما عليه، وعرّفه بما أسرتاه، فلما عرف الرسول عليه إحداهما بما كان من سرهما، قالت: ﴿ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا ﴾ قال: ﴿ نَبّاً فِي المُولِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣]:

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣]: «العليم بسرائر عباده، وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم التي لا يخفى عنه شيء».

وقال: « خبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيِّع، حافظ ذلك ليجازيهم على ذلك كله ».

وقال الغزالي: « الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا تضطرب نفس، ولا تطمئن، إلا وعنده خبره، وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سُمْيَ خِبْرة، وسمي صاحبها خبيراً » [انظر هذه النقول في: المنهج الأسمى: ٢٥٠- ٢٥١].

ومما امتدح الرب به نفسه سبحانه خبرته بنفسه، كما قال سبحانه: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَوَتِ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَتَلَ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَتَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] عنى بقول- ( فاسأل به خبيراً ) في القول الأظهر من أقوال المفسرين- نفسه، فإنه لا أحد أخبر بالله من الله تبارك وتعالى.



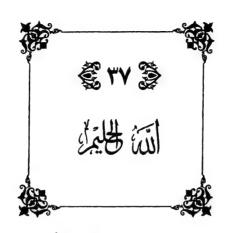

عرفنا ربنا سبحانه بأنه حليم، فقال: ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثٌ ﴾ [المائدة: ١٠١]. وأمرنا سبحانه أن نعلم ذلك ﴿ وَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيثٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. فمن جهل أن الله حليم كان مقصراً وعاصياً.

#### ١- بيان معنى الحليم:

« والحليم- كما يقول الخطابي- هو ذو الصفح والأناة، الذي لا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل جاهل، ولا عصيان عاص » [شأن الدعاء: ص ٦٣].

وقد نبه الخطابي إلى أن « الصافح لا يستحق اسم الحلم مع العجز، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة » [المصدر السابق].

#### ٢- مدى حلم الله عرّ وجل:

ولولا حلم الله وعفوه ورحمته لأهلك الأحياء فوق ظهر الأرض كلَّهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَاتِكَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥].

وقال: ﴿ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُّ ﴾ [الكهف: ٥٨].

ويبلغ السفه والاستهتار بالمشركين والكفرة إلى حد طلب العذاب لأنفسهم، ومع ذلك فإن الحليم سبحانه يحلم ويصفح إلى أجل هم بالغوه ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابُ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمَّى لِمَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [العنكبوت: ٥٣] وقال: ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِل لَنَا فِطَنَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦] والقط: الحساب والجزاء.

ويظهر حلم الله في صبره على المشركين والكفار، والعصاة وأهل الذنوب، فترى الضالين يتخذون من دون الله أندادا، ويحادون الله ورسوله، ويجيشون الجيوش لمصارعة رسول الإسلام، وأصحابه وأتباعه، ومع قدرته على إهلاكهم وتدميرهم، تراه يتأنى بهم، ويصفح عنهم، بل يرزقهم ويطعمهم، ويسقيهم، وينزل عليهم كتبه، ويرسل إليهم رسله، ويقيم عليهم الحجة، وينتظر توبتهم وأوبتهم إلى الإيمان والإسلام، كما قال ابن القيم في: [نونيته: ٢/٢٧]:

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان

قال ابن كثير: في قوله: (حليم غفور): « يرى عباده وهم يكفرون به، ويعصونه، وهو يَحْكم، فيؤخر، وينظر، ويؤجل، ولا يعجل، ويستر، ويغفر ».

وفي حديث أبي موسى الأشعري الذي يرويه عن رسول الله على قال: «ليس أحد أصبر، أو: ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم » [البخاري: ٢٠٩٩] وفي رواية عند مسلم: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا، ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم، ويعافيهم، ويعطيهم » [مسلم: ٢٨٠٤].

## ٣- اتق غضبه الحليم:

ولكن الحليم سبحانه إذا غضب لا يقوم له شيء ، وغضب الحليم شديد، وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عما فعله بالكفرة الظالمين من الأقوام البائدة.

﴿ فَلَمّا ءَاسَفُونَا اَنَفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥] وقال: ﴿ فَلَمّا عَالَمْ اللّهُ بِذُنُوهِمْ وَاللّهُ سَدِيدُ الْمِعَابِ ﴾ [آل عمران: ١١] وقال: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لّمّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ اللّهُ بِدُنُوهِمْ وَكَانَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ اللّهُ عَمران: ١١] وقال: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لّمّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسِ ءَايَةٌ وَأَعْتَذُنَا لِلطّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا \* وَعَادًا وَتَعُودًا وَأَصْحَابَ الرّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا \* وَكُنَّا مَنْ اللّهُ الْمَرْفَالُ وَكُلّا تَبَرّنَا تَدْبِيرًا \* وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْبَةِ الَّتِي أَمُطِرَتْ مَطَلَ السّوَةً وَأَكُلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ فَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٧- ٤٠].

# ٤- غضب الحليم على الكفار في الآخرة:

وإذا كان الله حليماً في الدنيا، يتأنى بالكفرة والمشركين، ويرزقهم إلى أجل هم بالغوه، فإنه في الآخرة لا يتأنى بهم، ولا يصفح عنهم، وتسوقهم ملائكة الرحمن إلى النار، فتحيط بهم، فلا يقبل رجاؤهم، ولا يخفف عذابهم ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَخِوْمَ وَلا يَخفف عذابهم ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَشَدُ عَلَى وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَخْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِنًا \* وَإِن مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى رَبِّكَ الرّحمَنِ عِنْيًا \* ثُمَّ لَنَخْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِنًا \* وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ الرّحمَنِ عِنْيًا \* ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِنًا \* وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ مَتْكُمْ بَاللّهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَلِكَ عَلَى مَلِكَ عَلَى مَنْ عَلَى مَلِكَ عَلَى مَلِكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَلِكَ اللّهُ وَلَى مِنْ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَلِكَ عَلَى مَلْكُونِ وَاللّهُ عَلَى مَلْكُولُولُكُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَاللّهُ وَلَا جَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

# ٥- وجه اقتران الحليم بالغفور والغني والعليم:

وقد قرن الحق- تبارك وتعالى- صفة الحلم بالمغفرة كما قرنها بكل واحدة من صفتي الغنى والعلم، أما المغفرة ففي قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. وقوله: ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا غَفُولًا ﴾ [فاطر: ٤١] ذلك أن الغفور لا بدًّ أن يكون حليماً، فبين الصفتين صلة ونسب.

وأما الغنى ففي قوله: ﴿ ﴿ قَوْلٌ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَنَ وَاللّهُ عَنْ وَأَللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣] وإنما قرن بينهما للدلالة على أن حلمه لم يكن عن

حاجة، فهو مع حلمه على عباده غني عنهم غير محتاج إليهم.

وأما العلم ففي قوله: ﴿ وَأَلَنَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٢] وقوله: ﴿ وَلِنَّ ٱللَّهَ لَعَــَلِيمٌ حَلِيمٌ كَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٩].

وإنما قرن بين العلم والحلم ليدل على أن حلمه ليس بجهل ما يفعله الضالون، فهو عليم بعباده، لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وهو مع علمه بكفرهم وشركهم وضلالهم، وشتمهم له، وتكذيبهم إياه، فإنه يتأنى بهم، ويرزقهم، ويحلم عليهم، أما الذي يحلم على من يكيد له لعدم علمه به، فهذا ليس من باب الحلم، فقد يكون من باب الجهل.

#### ٦- محبة الله للحلماء من عباده المؤمنين:

والله يحب أن يتحلى عباده بصفة الحلم، فقد قال الرسول ﷺ لأحد أصحابه عندما ورد عليه أول مرة: « إن فيك لخصلتين يجبهما الله: الحلم والأناة »[مسلم: ١٨].

وقد أثنى الله على نبيه إبراهيم عليه السلام لاتصافه بصفة الحلم ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَكِيمُ أُوَّهُ مُّنِيبٌ ﴾ [هود: ٧٥] والحلم من صفات الصالحين، فقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يهب له من الصالحين ﴿ رَبِّ هَبَ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠]. فأعلمنا ربنا أنه بشره بغلام حليم ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠١]. مما يدل على أن الحلم من صفات الصالحين.

والحليم محبوب إلى عباد الله كما هو محبب إلى الله، فإن الحليم بعيد عن الغضب، يتسم بالهدوء والرزانة والتأني، يكثر الصفح عن زلات من يسيء إليه، ويستر عيوبهم، ويحفظ الود، ويصون العهد، ولا يستخفه السفهاء، ولا يسارع إلى الانتقام مع قدرته عليه.

وكان رسولنا على سيد الحلماء، آذاه قومه، ورموه بالكفر والسحر والجنون، كما رموه بالحجارة، وقاتلوه، وحاربوه، فكان يدعو لهم بالهداية، ويقول: « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » فلما قدر عليهم، قال لهم قولة الحليم: « اذهبوا فأنتم الطلقاء ».



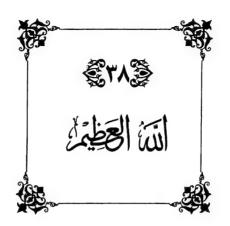

عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- بأنه العظيم، قال: ﴿ وَسِعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بالبقرة: ٢٥٥] وقال: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي السَّمَنُوَتِ وَمَا فِي اللَّرَضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الشورى: ٤] وقال: ﴿ فَسَيِّحٌ بِٱسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].

#### ١- التعريف بمعنى العظيم:

والله هو العظيم، لأنه يتصف بصفة العظمة والجلال والكمال والكبرياء، فلا شيء أعظم منه، وهو عظيم في كل شيء، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، عظيم في جبروته وكبريائه، عظيم في هبته وعطائه، عظيم في علوه ورفعته، عظيم في لطفه وخبرته، عظيم في مغفرته ورأفته وبره، عظيم في إبداعه وإيجاده وخلقه، عظيم في عزته وعدله وثنائه، فهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه، ولا عظيم يداينه.

#### ٢- ضلال من نفى عظمة الله بحجة أنه يعظمه بذلك:

ومن نفى عنه عظمته بدعوى أن إثباتها يوهم تشبيهه بالمخلوقين فقد ضل ضلالاً بعيداً، فعظمته سبحانه تخصه، لا يشابهه فيها أحد، وعظمة المخلوقات تتناسب مع عجزها وقصورها، فالفرق بين عظمة الخالق وعظمة المخلوق كالفرق

بين ذات الخالق، وذات المخلوق.

# ٣- تمجيد الله وتقديسه والثناء عليه باسمه العظيم:

وقد أمر الله سبحانه بتقديسه باسمه العظيم، كما قال سبحانه: ﴿فَسَيِّحْ بِالسَّمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] وقد أمر الرسول ﷺ أصحابه لما نزلت هذه الآية أن يجعلوها في ركوعهم، ولذلك فإن المصلين على امتداد العصور وفي شتى البقاع يقولون وهم راكعون: « سبحان ربي العظيم ».

وكان الرسول على عجد ربه ويقدسه باسمه العظيم عندما يصيبه كرب، أو يجزيه أمر، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي على يدعو عند الكرب يقول: « لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش الكريم » وفي رواية: « لا إله إلا الله رب السموات العظيم الحليم،، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم » [البخاري: ٦٣٤٥، ٦٣٤٦. ومسلم: ٢٧٣٠].

# ٤- تعظيم الله بتعظيم شعائره وحرماته:

ومن تعظيم الله سبحانه تعظيم شعائره، كما قال: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف الله الله الصفا والمروة وتعظيمهما يكون مِن تَقْوَف اللّهُ الله الصفا والمروة وتعظيمهما يكون بالسعي بينهما في الحج والعمرة، ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ السَّمَا وَلَا مُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَف بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].

والبدن - وهي الجمال - جعلها الله لنا من شعائره، نتقرب بها إليه، وذلك بنحرها في الأعياد أضاحي، وفي الحج هدياً ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ

لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ [الحج: ٣٢] وذكر الله عليها المأمور به في الآية، هو قول: باسم الله، وصواف: قائمة معقولة إحدى اليدين، فتذبح قائمة على ثلاث.

ومن تعظيم الله، تعظيم حرماته، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حَرُمَاتِ الله تكون حُرُمَاتِ الله تكون حُرُمَاتِ الله تكون الله تكون الله عند رَبِّهُ عند رَبِهُ عند رَبِهُ عند رَبِهُ عند الله عن الربا والزنا وشرب الخمر، وأكل الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به، والسرقة والقتل، وغير ذلك مما حرّمه، فمن اجتنب ذلك كله معظما لله كان له الأجر والثواب العظيم.

ومن تعظيم الله تعظيم كتابه، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِ وَمَن تعظيم كتاب الله يكون بالإيمان به، وتلاوته، وتعلمه وتعليمه، والعمل به، والتخلق بأخلاقه وتحكيم شريعته.

ومن تعظيم الله تبارك عدم التقدم بين يدي الله ورسوله المنهي عنه في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهَ أَاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].

نهى الله عباده المؤمنين عن التقدم بين يدي الله ورسوله، فالذي يقدم قوله أو أقوال العباد من الفلاسفة والمنظرين وعلماء الاجتماع وغيرهم على ما جاءنا به الله ورسوله فإنه يعظم هؤلاء أكثر من تعظيمه لربه، قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ». [نقله عنه ابن كثير].

وقال ابن جرير: « لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله فيه ورسوله، فتقضوا خلاف أمر الله وأمر رسوله، تقول العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل بالأمر دونه » [ابن جرير: ٢٦/ ١١٦].

لقد أكثر المسلمون اليوم من التقديم بين يدي الله ورسوله في الاعتقاد

والإيمان، والأحكام والتشريع، والاجتماع والأخلاق، وغير ذلك، ومقتضى تعظيم الله أن يقدموا ما جاءَهم من عند الله على ما سواه.

# ٥- من تعظيم الله توقير رسوله -- صلى الله عليه وسلم -:

ومن تعظيم الله تعظيم رسوله ﷺ، الذي شهد له ربّه بأنه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وتعظيم رسوله ﷺ يكون بمحبته وتوقيره، ومتابعته، والأخذ بسنته والاهتداء بهديه، والصلاة عليه، وذكر مناقبه، والتعرف إلى سيرته.

وعلى المؤمن أن يثبت لربه كل أنواع التعظيم الخالية من النقص كما قال ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢١٤]:

وهو العظيم بكل معنى يوجب التعـ طيم لا يحصيه من إنسان

## ٦- من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه:

ومن تعظيم الله عدم تشبيهه بخلقه، لأنه- سبحانه- لا شبيه له، ولا مثيل ولا نظير، وعدم نفي صفاته التي وصف بها نفسه بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، فالمؤمن الحق يثبت لله تبارك وتعالى عظمته وعلمه وقدرته واستواءه ووجهه وغير ذلك من صفاته نافياً عنه المشابهة بخلقه على حد قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى الْسَمِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ آلْبَصِيعُ آلِسَهِ اللهورى: ١١].

فهو يثبت لله السمع والبصر إثباتاً لا يشابه صفات خلقه، كما يثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين.

ومن تعظيم الله سبحانه أن ننفي عنه الشركاء والأنداد، لأنه المستحق تبارك وتعالى لأن يكون الإله المعبود، والربّ المتفرد بالخلق والإيجاد والتقدير والتدبير.



أعلمنا ربنا- تبارك وتعالى- معرفاً بنفسه أنه شاكر، شكور، وشكور أبلغ من شاكر، « فشاكر اسم فاعل، من شكر يشكر فهو شاكر » [اشتقاق أسماء الله: ١٨٣]. وشكور صيغة مبالغة، أي: عظيم الشكر.

« والشكور: الذي يشكر اليسير من الطاعة، فيثيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة، فيرضى باليسير من الشكر » [شأن الدعاء: ٦٥].

ودلالة الشكر من الله أن يقبل من شكر له عمله، ويثيبه عليه، فالذي يؤدي الحج والعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويكثر من التطوع في التعبد يشكر الله ذلك له، ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ﴿مَّا يَفْعَـُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنـتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧]. أي: شاكراً لما جئتم به من الطاعات التي يرضاها الله.

ومن الأعمال التي يشكر الله عليها تلاوة كتاب الله، وإقام الصلاة، والإنفاق سراً وعلانية، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْنَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِسَّا وَعَلانِيةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ \* لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّلِهِ \* إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩- ٣٠].

وفي موضع آخر من كتابة أخبرنا أن الذي يقرض الله قرضاً حسناً يضاعفه له ويغفر له، وعقب على ذلك بقوله: ﴿ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيثُم ﴾: ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيثُم ﴾ [التغابن: ١٧].

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذي يفعل الحسنات يزيد له في حسناته، وعقب على ذلك بقوله: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً على ذلك بقوله: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً لَا يَا اللهِ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً لَا يُرْدُ لَهُ فِيهَا حُسِّنًا ۚ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٣].

وجماع الأعمال التي يشكرها الله تبارك وتعالى ما شرعه الله من الأقوال والأعمال في حال كون العبد مخلصاً دينه لله تبارك وتعالى.

وقد حدثنا الرسول على عن رجلين فعل كل منهما فعلاً رضيه الله، فشكر لكل منهما، وغفر له، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « بينما رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملاً خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له » [البخاري: ٢٣٦٣. ومسلم: ٢٢٤٤؛ واللفظ للبخاري].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق فأخّره، فشكر الله له فغفر له » [البخاري: ٢٥٢. ومسلم: ١٩١٤].



أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه العلي الأعلى المتعالى في مواضع من كتابه، قال تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الشورى: ٤] وقال: ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَ أَوَهُو ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقال: ﴿ سَيِّح ٱسْمَ رَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] وقال: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩].

فالله- تبارك وتعالى- مدح نفسه، وأثنى عليها بأنه هو العلي، الأعلى، المتعالي.

« والعلي: فعيل من العلو والعلاء، والعلاء: الرفعة، والسناء، والجلال، تقول العرب: فلان علي ذو علاء، إذا كان جليلاً عظيم الشأن والقدر ».

قال ابن منظور في هذه الأسماء: « والله عز وجل هو العَليّ المتّعالي العالي الأعْلَى، ذو العُلا والعَلاء والمعالي، تعالى عما يقول الظالمون عُلُوًّا كبيراً، وهو الأعلى سبحانه بمعنى العالي، وتفسير تعالى: جلَّ ونَبَا عن كلِّ ثناء فهو أعظم وأجلُّ وأعلى مما يُثنى عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: وتفسير هذه الصفات لله سبحانه يَقْربُ بعضُها من بعض، فالعلي: الشريف فَعِيل من عَلا يعْلُو، وهو بمعنى العالي، وهو الذي ليس فوقه شيء.

ويقال: هو الذي علا الخلقَ فَقُهَرهم بقدرته.

وأما المُتْعَالي: فهو الذي جَلَّ عن إِفْكِ المُفْتَرِين، وتَنَزُّه عن وساوس المتحيّرين،

وقد يكون المُتعالي بمعنى العالي. والأعلى: هو الله الذي هو أعلى من كل عال واسمه الأعلى، أي: صفته أعلى الصفات، والعَلاءُ: الشرف، وذو العُلا: صاحب الصفات العُلا، والعُلا: جمع العُليا، أي: جَمَع الصفة العليا، والكلمة العليا، ويكون العلى جمع الاسم الأعلى، وصفه الله العليا شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه أعلى الصفات، ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له، ولم يزل الله عليًا عالياً متعالياً، تعالى الله عن إلحاد الملحدين، وهو العلى العظيم "[لسان العرب: ٢/ ١٧٤].

وقال الخطابي: « هُوَ العَالي القاهر، فَعِيْلٌ يِمَعْنَى فَاعل، كالقَدِيْرِ وَالقَادِرِ وَالقَادِرِ وَالعَلِيْمِ وَالعَالِم، وَقَدْ يَكُونُ دَلِكَ مِنَ العُلُوِّ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ: عَلَا، يَعْلُو، فَهُوَ عَالٍ. كَقُولِهِ: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

ويكون ذلك من علاء المجد والشرف. يقال منه : عَلِي يعلى من علاء . وَيَكُونُ: الَّذِي عَلاَ وجلَّ أَنْ تَلْحَقَهُ صِفَاتُ الخَلْقِ، أَوْ تُكَيِّفَهُ أَوْهَامُهُمْ » [شأن الدعاء: ٦٦].

والله- تبارك وتعالى- له جميع أنواع العلو، ومن أنكر شيئاً منها، فقد ضل ضلالاً بعيداً، وقد جاءَت النصوص بإثبات أنواع العلو لله، وهي:

١ - علو الذات، فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه، وعرشه فوق مخلوقاته،
 كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَدْشِ ﴾ [يونس: ٣].

وقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَلُوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوَّنَهَا ثُمُّمَ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الرعد: ٢] وقال: ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

والله مستو على عرشه فوق عباده، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَا قَالَ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨].

وقال: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقد أنكر بعض الذين لم يعرفوا كتاب الله وسنة رسوله على استواء الله على عرشه، وعلوه على مخلوقاته، وزعموا أن إثبات ذلك يوهم التشبيه، ولو أبصروا لعلموا أن استواء ه يليق بجلاله، ولا يشبه استواء خلقه، أفيلق بعاقل يدعي الإسلام أن يمدح الله نفسه باستوائه على عرشه، وأنه فوق مخلوقاته، فيزعم أن هذه صفة ذم لا مدح، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ومن الذين نفوا علو الله على خلقه الذين زعموا- كاذبين- أن الله حَالٌ في خلقه، فإن مقالتهم تقضي تلبس الله بخلقه، وليس بعال عليهم.

وفي إثبات علو الذات الإلهية يقول [ابن القيم في نونيته: ٢/٣١٣]:

فه و العلي بذات هسبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان وهو الذي حُقًا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان

٢- علو القهر والغلب، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [الزمر: ٤]. فلا ينازعه منازع، ولا يغلبه غالب، وكل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد وصف الحق- تبارك وتعالى- نفسه بصفات كثيرة تدل على علو القهر والغلب كالعزيز والقوي والقدير والقاهر والغالب ونحو ذلك.

٣- علو المكانة والقدر، وهو الذي أطلق عليه القرآن: « المثل الأعلى » كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ [النحل: ٦٠] وقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَهُ رَضٌّ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَرِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧].

فالمثل الأعلى الصفات العليا التي لا يستحقها غيره، فالله هو الإله الواحد الأحد، وهو متعال عن الشريك والمثيل والند والنظير ﴿ قُلَّ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ \* اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

وهو حي قيوم ولتمَام حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا

هُوَ ٱلْحَدُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وهو القادر التام القدرة، ولتّمام قدرته لا يصيبه تعب ولا إرهاق ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ السَّمَا وَتِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨].

وهكذا فإن الله له المثل الأعلى، أي: الصفات الكاملة التي لا يخالطها نقص ولا يشوبها باطل بحال من الأحوال.





حدثنا الله- تبارك وتعالى- معرفاً بنفسه أنه الكبير، فقال: ﴿عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهُ لَهُ اللَّهُ هُو ٱلْحَقُ وَأَكَ وَالشَّهُ لَهُ اللَّهُ هُو ٱلْحَقُ وَأَكَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَ اللّهَ هُو ٱلْحَلِيُّ ٱلْحَبِيرُ ﴾ [الحج: ٢٦]. مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو ٱلْحَلِيُ الْحَلِي وَأَنَّ اللّهَ هُو ٱلْحَلِي وَأَنَّ اللّهَ هُو ٱلْحَلِي وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْحَلِي اللّهِ الْحَلِي اللّهِ الْحَلِي اللّهِ الْحَلِي اللّهِ الْحَلِي اللّهِ اللّهِ الْحَلِي اللّهِ الْحَلِي اللّهِ اللّهِ الْحَلِي اللّهِ اللّهُ كَانَ عَلِيّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤].

وإذا تأملت النصوص التي أوردتها، وجدت أن النصوص التي ورد فيها اسم الكبير اقترنت بالعلي أو المتعالي، فالله تبارك وتعالى الكبير الذي ذلت لكبريائه الكائنات، وسجدت لعلوه المخلوقات، من تكبر قصم الله ظهره، ومن تعاظم خفض الله قدره وذكره.

والله تعالى كبير الذات وكبير القدر، فكل شيء بالنسبة لله مهما عظم فهو صغير، وهذا ما يوحي به قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَٱلشَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ۚ [الزمر: ٢٧].

« والكبير- كما يقول الزجاجي- العظيم الجليل، يقال: فلان كبير بني فلان،

أي: رئيسهم وعظيمهم، ومنه قوله: ﴿ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا ﴾ [الأحزاب: ٦٧] أي: عظماءَنا ورؤساءَنا. وكبرياء الله: عظمته وجلاله، ومنه قيل: كبرت كبيراً، وعظمت عظيماً، أي: وصفته بالكبرياء والعظمة » [اشتقاق أسماء الله: ٢٦٨].

وقال الخطابي: « الكَرْيْرُ: هُوَ الْمُوصُوفُ بِالجَلاَلِ، وَكِبَرِ الشَّأَنِ، فَصَغْرَ دُوْنَ جَلاَلِهِ كُلُّ كَبْير، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي كَبُر عَنْ شَبَهِ المَخْلُوقِيْنَ » [شَأَن الدَعَاء: ٦٦].

وقد أمر الله- سبحانه- رسوله وأمته أن يكبروا الله بقلوبهم والسنتهم، وتكبير الله بالقلوب عظم قدره، وعظيم الله بالقلوب تعظيمه بصفاته وأسمائه، بحيث تستشعر القلوب عظم قدره، وعظيم ملكوته وسلطانه، وتكبيره باللسان بقول: الله أكبر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّمُدَّرُ \* فُرَ مَلَادَ \* وَرَبِّكَ فَكَبّر \* وَرَبّكَ فَكَبّر \* وَرَبّكَ فَكَبّر \* وَرَبّك فَكبّر \* وَرَبّك فَكبر \* وَربّك فَكبر

وقال: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ١١١].

والذي يعيش في ديار الإسلام يجد التكبير أنشودة المسلمين في صباحهم ومسائهم، فتجد المؤذنين عند انبلاج الفجر في كل يوم يصدحون بالتكبير في سماء المدن والقرى الإسلامية، ثم يتوالى رفع الأذان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الأعياد الإسلامية تنطلق الحناجر مكبرة الله تبارك وتعالى في المنازل والطرقات والمتاجر وبعد الصلوات ووليتُكم أوليتُكم وليتُكم والمتاجر وبعد الصلوات ووليتكم أوليت والمتاجر وبعد الصلوات والمتحمد والم

ويفتتح المصلون صلواتهم بالتكبير، ويصحب التكبير انتقال المصلين إلى الركوع والسجود والرفع منه، ويرفع المضحُّون أصواتهم بالتكبير على ما رزقهم ربهم من بهيمة الأنعام ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُرُ مِّن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرُ فَاذَكُرُواْ اَسَمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ [الحج: ٣٦] وقال: ﴿ كَانَاكِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِثُكَرِّوُا ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَىنَكُرُّ وَبَشِرِ ٱلمُحَسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٧].

إن التكبير عند المسلمين شعيرة من شعائر الله، يذكوون به الله ويكبرونه، وينادون به إلى الصلاة، ويواجهون به الأعداء في الحروب، فنداءًات التكبير كانت ولا تزال تزلزل قلوب الأعداء، وتثبت قلوب المؤمنين، وبالتكبير يفتتحون صلواتهم، وينحرون ذبائحهم، ولذا فإن أمة الإسلام أمة التكبير، كما جاء وصفها في الكتب السابقة: « يكبرون الله على كل شرف ».





أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه حافظ وحفيظ، فالحافظ في قوله تعالى: ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]. وقال: ﴿ وَيَعْمَلُونِ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينِ ﴾ [الأنبياء: ٨٢].

وورد اسم الحفيظ في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ﴾ [سبأ: ٢١]. وقال: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود: ٥٧].

وورد الحفيظ في موضع ثالث من كتاب الله، في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۗ أَوْلِيَآ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهُم ﴾ [الشورى: ٦].

« والحفيظ: اسم من أسماء الله تعالى، والحفظ معناه صون الشيء من الزوال،ومادة الحفيظ في كل ما تصرف منها ترجع إلى الرعاية والصيانة، والحفيظ مبالغة من حافظ » [موسوعة: وله الأسماء الحسنى: ١/ ٢١٠].

وقال ابن منظور: « الحفيظ من صفات الله عزَّ وجل، لا يَعزُب عن حفظه الأشياءَ كلَّها مثقالُ ذرة في السموات والأرض، وقد حفظ الله على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر، وقد حفظ الله السموات والأرض بقدرته ﴿ وَلَا يَتُودُهُ وَفَلَا مُؤَدُّهُ وَهُو اَلْعَلَى مُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

والحافظ والحفيظ الموكل بالشيء يحفظه، يقال: فلان حفيظنا عليكم وحافظنا، والحفظة الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها على بني آدم من الملائكة، وهم الحافظون، وفي التنزيل: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَـَنْفِظِينَ إِنِّكَ ﴾ [الانفطار: ١٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَحَفُوظًا ﴾ [الأنبياء: ٣٢] قال الزجاج: حفظه الله من الوقوع على الأرض إلا بإذنه، وقيل: محفوظاً بالكواكب، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنَيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوْبِكِ \* وَجِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ ﴾ [الصافات: ٢-٧] [لسان العرب: ١/ ٢٧٣].

# ومن التأمل في النصوص يظهر لنا أن حفظ الله له ثلاثة معاني:

الأول: حفظه للمخلوقات من الزوال والاندثار، فالله بعلمه وقدرته وتدبيره يحفظ الكائنات من الزوال والاندثار حتى يأتي الوقت الذي أذن فيه بزوالها واندثارها، فهو يحفظ السموات والأرض، ولا يثقله ذلك ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَتُودُهُ وَفَظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ﴿ إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَوُولاً وَلَين زَالتًا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِوَ ﴾ [فاطر: ٤١] وقال: ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٢٥].

وهو حافظ كتابه من التغيير والتبديل ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَحَنِفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

قال الخطابي: « الحفيظ كالقدير والعليم، يحفظ الله السموات والأرض وما فيهما، لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تندثر، كقوله: ﴿ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقال: ﴿ وَحِفْظُا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّالِدٍ ﴾ [الصافات: ٧] أي: حفظنا حفظاً.

وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء، كقوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَنَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِّفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] أي: بأمره». [شأن الدعاء: ٦٧].

والثاني: حفظ أعمال العباد، بمعنى إحصائها وكتابتها، ومحاسبتهم عليها، فعلم الله محيط بهم، وهو يحصي عليهم أعمالهم، وقد وكل بهم ملائكة يحفظون عليهم أعمالهم ﴿ وَإِنَّ عَلَيَكُمْ لَحَنفِظِينَ \* كِرَامًا كَيْنِينَ ﴾ [الانفطار: ١١-١١].

وقال الخطابي في هذا النوع: « ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويعلم نياتهم، وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه خافية ». [شأن الدعاء: ٦٨].

والثالث: حفظ أوليائه من الضلال والزيغ، وعصمتهم من الوقوع في الخطايا والذنوب، وحفظهم من أعدائهم، ونصرتهم عليهم، وكل هذا واقع في مدار قوله عليه الله يحفظك ».

وهذا النوع هو الذي قال فيه الخطابي: « ويحفظ أولياؤه، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكايدة الشيطان، ليسلموا من شرّه وفتنته»[شأن الدعاء: ٦٨].



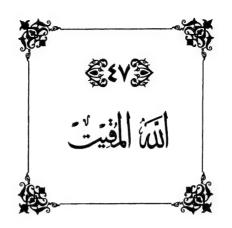

من أسماء الله التي عرفنا الله بها المقيت، قال تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مَعْفَا لَهُ مَا يَتُهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥].

والمقيت: الذي يعطي أقوات الخلائق، وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته، والقوت ما يمسك الرمق من الرزق، وفي الصحاح: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، وفي الحديث: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً) [مسلم ١٠٥٥].

وقال أبو إسحاق الزجاج: « إن المقيت بمعنى الحافظ والحفيظ، لأنه مشتق من القوت: أي مأخوذ من قولهم: قُتُّ الرجل أقوته، إذا حفظت نفسه بما يقوته والقوت اسم الشيء الذي يحفظ نفسه، قال: فمعنى المقيت على هذا: الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ» [لسان العرب: بتصرف واختصار: ٣/ يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ» [لسان العرب: بتصرف واختصار: ٣/

## وإليك بعض ما عرف به أهل العلم المقيت:

١- قال الغزالي: « المقيت خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان، وهي الأطعمة، وإلى القلوب، وهي المعرفة » [المقصد الأسنى: ٩٣].

٢- قال القرطبي: «المقيت الذي يعطي كل إنسان وحيوان قوته على ممر الأوقات شيئاً بعد شيء، فهو يمدها في كل وقت بما جعله قواماً لها، إلى أن يريد إبطال شيء منها، فيحبس عنه ما جعله الله مادة لبقائه، فيهلك » [نقلاً عن النهج الأسنى لمحمد حمد: ١/ ٣٤٠].

٣- وقال الخطابي: « والمقيت أيضاً معطى القوت » [شأن الدعاء: ٦٩].

٤ - وقال ابن العربي: « المقيت: القادر الذي لا يعجزه شيء، المؤتي لكل شيء
 قوته » [أحكام القرآن: ٢/ ٧٩٩].

٥- وقال عبد الرحمن السعدي: « المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها، وصرفها كيف يشاء، بحكمته وبحمده » [تيسير الكريم المنان: ٥/ ٣٠٢].



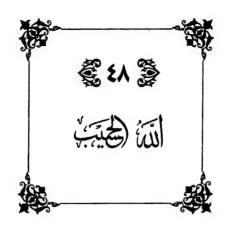

من أسماء الله الحسنى التي نتعرف بها إلى ربنا الحسيب وأسرع الحاسبين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦]. وقال: ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦].

والحسيب يأتي في اللغة العربية على معنيين: المحاسب، والكافي.

يقول أبو إسحاق الزجاج: « يجوز أن يكون الحسيب من حسبت الحساب، ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني » [تفسير أسماء الله الحسنى: ٤٩].

وقال أبو القاسم الزجاجي: « الحسيب: المحاسب على الشيء الموافق عليه، فالله عزّ وجلّ حسيب عباده، أي: محاسبهم على أعمالهم ومجازيهم عليها، والحسيب: الكفي، يقال: هذا حسيب فلان، أي: كفيه، ويقال: حسبك كذا، أي: يكفيك، ومنه قوله عزّ وجل: ﴿ يَكَأَيُّهُا النِّي حَسّبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤] أي: يكفيك من المؤمنين »: [اشتقاق أسماء الله: ٢١٧].

والمعنى الأول مبين في كتاب الله، فالله خلق العباد لعبادته وطاعته، وأرسل اليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وسيعيدهم إليه، ويحاسبهم على ما قدموه من خير أو شرّ، والله أحصى على العباد أعمالهم في الدنيا، ودوَّن ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيخرج الله لهم في الآخرة كتب أعمالهم،

ويقال لكل منهم: ﴿ أَقَرَّأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

وحديث الله عن حسابه عبيده في يوم القيامة حديث طويل ومفصل، ليستعد العباد لذلك اليوم، وليعرفوا كيف ينجون في يوم الحساب.

والذين نسوا يوم الحساب ولم يعملوا له وعاشوا دنياهم غير ناظرين لآخرتهم هؤلاء أهلكوا أنفسهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطرون على الناس والحياة والأحياء ،لأنهم لا يستقيمون على أمر الله ،ويفسدون الحياة بكبرهم: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَقِى وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧].

وفي يوم الحساب يبعث الله الأولين والآخرين، ويجمعهم على صعيد واحد ،لا يتخلف منهم أحد ﴿ إِن كُنُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا ءَلِقِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرَدًا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].

وكما جمعهم بقدرته ،فإنه يحاسبهم تعالى بعلمه ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥- ٢٦].

وحساب الله دقيق، يحاسب على الصغير والكبير، فلا يضيع على العبد عند الله ذرة، ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ١٦].

وموازين الخالق في يوم القيامة تزن الناس وأعمالهم ،فلا ينقص من أعمال العباد شيء، فالله مجاسب العباد بعدله المطلق، وعلمه المطلق ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيبِنَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

#### سرعة حسابه سبحانه عباده:

ومع كثرة العباد في يوم المعاد ،فإن الله لا يشقَّ عليه حسابهم ،ولا يعجزه ذلك، ويحاسب الله جميع خلقه في ساعة واحدة ﴿ أَلَا لَهُ اَلَحْكُمُ وَهُوَ أَسَرَعُ اَلَحْنَسِينَ ﴾ ذلك، ويحاسب الله جميع خلقه في ساعة واحدة ﴿ أَلَا لَهُ اَلَحْكُمُ وَهُوَ أَسَرَعُ اَلَحْنَسِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٢]. ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِحَايَنتِ اللّهِ فَإِنَ اللّهَ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهَ سَرِيعُ اللّهِ الله [ غافر: ١٧].

والله يحاسب عباده ،وينشر عليهم صحف الأعمال التي تحوي سجلاً كاملاً لما عملوه في دنياهم ،ويقال لكل منهم: ﴿ أَقُرَأَ كِنَبُكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

والمعنى الثاني للحسيب الكافي: فهو سبحانه بقوته وقدرته وعزته وجبروته ورعايته ونصرته كاف عباده المؤمنين في وجه الكفرة الملحدين الذين يتهددونهم، ويتوعدونهم، ويريدون قهرهم والتغلب عليهم، وما لم تمتلئ قلوب المؤمنين بأن الله حسبهم، وهو كافيهم، لا يستطيعون مواجهة الأعداء والخصوم.

لقد بغى قوم إبراهيم وطغوا عندما حطم أصنامهم، فألقوه في النار، فكان آخر كلامه قبل إلقائه في النار: «حسبي الله ونعم الوكيل» [البخاري عن ابن عباس: ٤٥٦٤].

« وعن ابن عباس أيضا: ﴿ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد ﷺ حين قيل له ولأصحابه: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. [البخاري: ٤٥٦٣].

وقد علمنا الله أن نلجأ إليه، ونعتمد عليه في مواجهة أعداء الله ورسوله ﴿ وَإِن

يُرِيدُوَا أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى آيَدُكَ بِنَصِرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٢] وقال ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُم وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦].

لقد اتجه كثير من أصحاب السلطان في هذا الزمان من الذين يحكمون ديار المسلمين إلى الاعتماد على هيئة الأمم ومجلس الأمن والدول الكبرى، طالبين منهم النصر والتأييد، بل إن كثيرا من المسلمين علقوا قلوبهم بالذين من دون الله، فذلوا وهانوا، ولو توجهنا إلى الله وحده دون سواه، واعتمدنا عليه وحده، لوجدنا عنده النصر والتأييد، ولكان حسبنا ونعم الوكيل: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِ النصر والتأييد، ولكان حسبنا ونعم الوكيل: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِ النصر والتأييد، ولكان حسبنا ونعم الوكيل: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِ النَّالِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَاءُ وَلَهُمْ اللَّهَانِ ﴾ [غافر: ٥١-٥٢].





من أسماء الله الحسنى التي تعرف الله بها إلى عباده الكريم والأكرم، قال تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ مَإِنَّ كَلِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]. وقال: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]. وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكِرِيمِ ﴾ [الانفطار: ٦].

وكما أن الله تبارك وتعالى هو الكريم، فهو أيضاً الأكرم الذي لا أكرم منه ﴿ أَمْرَا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* الَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ [العلق: ٣-٤].

وهو سبحانه: ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧] ﴿ نَبَرَكَ اَسَمُ رَبِّكِ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨].

وكما هو- سبحانه الكريم الأكرم ذو الجلال والإكرام، فإن عرشه كريم ﴿ فَتَعَـٰكَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيرِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦] وكتابه المنزل على رسوله وهو القرآن كريم: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ \* فِي كِنْكِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٨] ورسوله جبريل الذي حمل الكتاب إلى محمد ﷺ رسول كريم ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩- ٢٠].

ورسوله محمد ﷺ رسول كريم: ﴿ إِنَّامُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا وُرَيْنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ – ٤١].

« والكريم- كما يقول أبو القاسم الزجاجي-: الجواد، والكريم: العزيز،

والكريم: الصفوح، هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائز وصف الله- عز وجل- بها » [اشتقاق أسماء الله: ٣٠٢].

وكرمه تبارك وتعالى ليس له حدود، وجوده فوق كل جود، يسأل فيعطي، كما يعطي من غير سؤال، ومن كرمه- كما يقول أبو سليمان الخطابي- « أنه يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب، ويعفو عن المسيء، ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفو، فقيل: إن من كرم عفوه، أن العبد إذا تاب عن السيئة، محاها عنه، وكتب له مكانها حسنة » [شأن الدعاء: ٧١].

وقال الغزالي- رحمه الله- في اسم الله الكريم: « الكريم الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفي، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى، ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفي عاتب، وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجا، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف، فهو الكريم المطلق، وذلك لله سبحانه وتعالى فقط » [المقصد الأسنى: ٩٦].

والله- تبارك وتعالى- الكريم تفضل علينا معشر بني آدم، فكرَّمنا على كثير من خلقه ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٠].

ولكن أكثر بني آدم غرَّهم كرم الله، فلم يقوموا بحق التكريم، وكان حقه أن يعبدوه ويطيعوه، فإذا هم يعصونه ويكفرون به ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَوِيْمِ \* ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ \* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآهَ رَكَّبَكَ \* كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِينِ \* وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَنفِظِينَ \* كِرَامًا كَنبِينَ ﴾ [الانفطار: ٦-١١].





عرفنا ربنا أن من أسمائه الحسنى الرقيب، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٢].

وقال حاكياً قول عيسى عليه السلام: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا وَقَلْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧].

وقال أبو القاسم الزجاجي: « الرقيب: الحافظ، وهو مما جاء على فعيل بمعنى فاعل، بمنزلة شهيد بمعنى شاهد، وعليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى سامع، وكفيل بمعنى كافل، وكذلك حفيظ بمعنى حافظ ». [اشتقاق أسماء الله: ٢١٦].

وقال أبو سليمان الخطابي: « قال الزجاج: الرقيب: الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِهِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتُ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

والرقيب في حق الله تعالى هو الذي أحاط علمه بعباده، لا تخفى عليه خافية منهم، ظاهرهم وباطنهم لديه سواء، ﴿ سَوَآءٌ مِّنَكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْیَالِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠].

وقال: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّفْقَالِ ذَرَّةِ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكِ ثَمِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

هو يحصي على عباده أعمالهم وأقوالهم وأنفاسهم، لا يخفى عنه مثقال ذرة من أعمالهم، سواء عملت في باطن الأرض، أو في أجواز الفضاء، في ظلمة الليل، أو في وضح النهار، ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيدٌ ﴾ [لقمان: ١٦].

قال ابن القيم: [النونية: ٢/ ٢٢٨]

وهو الرقيب على الخواطر واللوا حيظ كيف بالأفعال بالأركان

وإذا تحقق معنى الرقيب في قلب العبد، وملك عليه زمام نفسه، أورثه ذلك التقوى، وراقب نفسه، أن لا يراها حيث نهاها، ولا يفتقدها حيث أمرها، وتأتيه المغريات والشهوات التي تدير الرؤوس، يسوقها شياطين الجن والإنس، كي يدخلوا العباد في متاهات الباطل، وظلمات الفساد، فتأتي رقابة الله التي استقرت في قلب العبد، فكانت حماية ووقاية، علم العبد أن الله رقيب عليه، عالم به، وعلم أن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يرقبون أعماله وأقواله، يطلعون عليه، ويدونون كل ما يصدر عنه ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

لقد أدخلت وسائل الإعلام الفساد- اليوم- إلى المنازل والمخادع من غير أن يستطيع أحد منعها، وأعظم ما يقي شرّها هو غرس رقابة الله في النفوس، حتى تكون حائلا بين العبد ومعصية الله.

إن غرس الرقابة في النفوس عبر تعريف العباد بصفات الله، هي الضمان لبناء النفسية الإسلامية الأصيلة التي تخاف الله وتخشاه، فلا تمتد اليد إلى الحرام، ولا تنظر العين إلى الحرام، وإذا دخل المال الحرام جيب التقيّ رآه كالثعبان الذي أدخله في جيب قميصه، لا يهدأ له بال حتى يتخلص منه، وقد يزيد عليه كفارة لذنبه.

ومتى راقب العبد ربّه أحسن قوله وعمله، فبلغ درجة الإحسان للملك

الديان، وما أحسن قول الشاعر:

· إذا ما خلوت الدهر يوما فـلا تقـل خلـوت ولكـن قـل علـيّ رقيـب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأنَّ غداً للناظرين قريب





من أسماء الله الحسنى الطيبة المباركة التي تعرف العباد بربهم وتدلهم عليه: القريب والجيب، وقد ورد هذان الاسمان متجاورين في كتاب الله فيما حكاه الله عن نبيه ورسوله هود عليه السلام في دعوته لقومه أن يستغفروه ويتوبوا إليه من شركهم وكفرهم ومعاصيهم معلماً إياهم أنه قريب يسمع دعاءَهم واستغفارهم، ويقبل رجاء من دعاه ويجيبه ﴿ فَاسَتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهً إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ نُجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١].

وقد أعلمنا تبارك وتعالى عن نبيه نوح أنه استجاب دعاءه ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوخُ فَلَنِعْمَ اَلْمُجِمِبُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥].

ونلحظ من خلال النصوص أن هناك صلة بين قرب الله من عباده وإجابته لهم، فالقرب يدل دلالة واضحة على أنه سميع دعاءَهم، لا يخفى عليه خافية مما يدعونه ويطلبونه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ أُجِيبُ وَعُونَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُوك ﴾ [البقرة: ١٨٦].

# ١- معنى القريب والمجيب:

« والقريب الذي ليس ببعيد، فالله عز وجل قريب ليس ببعيد، كما قال عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].أى أنا قريب الإجابة » [اشتقاق أسماء الله: ٢٥٠].

وقال الخطابي: « القريب: معناه أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بالإجابة » [شأن الدعاء: ١٠٢].

وهذا الذي ذكره الزجاجي والخطابي من لوازم قربه سبحانه، وإلا فإن الله قريب من عباده حقيقة، ويمكنك أن تدرك ذلك إذا استحضرت معنى الأثر القائل «ما السموات السبع، والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم».

« والجيب - كما يقول الزجاجي- اسم الفاعل من أجاب يجيب فهو مجيب، فالله- عزَّ وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ فَالله- عزَّ وجل- مجيب دعاء عباده إذا دعوه، كما قال عزَّ وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] فالإجابة والاستجابة سواء ». [اشتقاق أسماء الله: ٢٥٤].

وقال أبو سليمان الخطابي: « هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، فقال: ﴿ اَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] وقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ويقال: أجاب واستجاب بمعنى واحد [شأن الدعاء: ٧٢].

والقريب والمجيب اسمان حبيبان إلى النفوس، غنيان بالمعاني الرائعة والدلالات النيرة، ولفظهما يشف عن معناهما كما يشف الكأس الصافي الرائق عما فيه من الماء الزلال.

إن الله الواحد الأحد القريب عليم بكل شيء، سميع لكل شيء، يبصر كل شيء، وقد أحاط علمه وسمعه وبصره بالداعين ودعائهم، والسائلين وسؤالهم، والمظلومين وندائهم، والملهوفين واستغاثتهم، وقد وعدهم جميعاً إذا دعو بدعوى ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أن يجيبهم ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ آستَجِبَ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ وَلا قطيعة رحم أن يجيبهم ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اَدْعُونِ آستَجِبَ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ وَلا قطيعة رحم أن يجيبهم ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اللَّهِ وَلا قطيعة رحم أن يجيبهم ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اللَّهِ وَلا قطيعة رحم أن يجيبهم في الله وقال رَبُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله وقد وعدهم الله الله وقد وعدهم الله وقد وعدهم أنه الله وقد وعدهم الله وقد وعدهم الله وقد وعدهم أنه الله وقد وعدهم الله والله والله والله والله والله والله وقد وعدهم أنه وقد وعدهم الله والله و

إن الله يأمرنا بالدعاء ( ادعوني ) ووعدنا بالإجابة ( أستجب لكم ) والدعاء

هو العبادة، ومن يرفض أن يعبد ربه فإن مصيره إلى النار ذليلاً حقيراً صاغراً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونَ آسَتَجِبَ لَكُوَّ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَّتَكُبِرُونَ عَنَّ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]..

وإذا وعد بالإجابة فإنه لا يخلف وعده، وسينجزه حتماً، وقد بين لنا رسولنا على أن الإجابة تكون بواحدة من ثلاث، إما أن يؤتى سؤله، أو يدفع عنه من البلاء مثله، أو يدخر له أجر الدعاء إلى يوم القيامة.

وقال سبحانه محدثاً عن نفسه تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّ قَالِيَ اللَّهُمُ مَرَشُدُوكَ ﴾ قَرِيبٌ أُجِيبُ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُوكَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

وقد ضَمَّن ابن القيم شيئاً من معنى هذه الآية في قوله: وهو الجيب يقول من يدعو أُج بيبه أنا الجيب لكل من ناداني

إن الآية تقطر رقة ونداوة، والله يحدثنا فيها عن نفسه مجيباً عمن سأل عنه، وقد قال الصحابة للرسول على الله أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه، فأخبر أنه قريب، يسمع الدعاء والنداء، ودعاهم للاستجابة إليه بالإيمان والعبادة والطاعة، وسؤاله أن يهديهم إليه، ويدلهم عليه، وطلبهم منه خير الدنيا والآخرة.

أي فتوحات إلهية ربانية تحويها الآية الكريمة التي يعرفنا فيها ربنا أنه إله عظيم كبير سبحانه، ليس كآلهة المشركين من الأصنام والأوثان والنيران ونحوها.

# ٢- آلهة المشركين لا تسمع الدعاء ولا تجيب الرجاء:

إن تلك المعبودات لا تصلح للعبادة، وهي آلهة باطلة، لا تسمع من دعاها، ولا تبصره، ولا تعلم به، ولا تجيب دعاءًه، ﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٤] وعندما يدعوها عبَّادها في يوم القيامة فإنها لا تجيب

﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْيِقًا ﴾ [الكهف: ٥٦]. ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُوا شُرَكَآءَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْلَدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤].

لقد ضل من عبد غير الله ضلالاً كبيراً، لقد دعوا غير الله فلم ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللهِ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمْمُ أَعْدَآءٌ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ القيكمة وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءٌ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦].

#### ٣- مجيب المضطر إذا دعاه:

وأعظم ما تكون إجابة الرب لعباده حال الافتقار إليه بصدق وإخلاص، وأكثر ما يكون ذلك عندما تنقطع أسباب الخلائق، ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد، كالذين ثار عليهم البحر وماج، وأرغى وأزبد، وقذفت بهم موجة، حتى إذا كانوا عليها في الذروة انحطت بهم إلى واد سحيق، وفي كل مرة يظنون أن تلك آخرتهم، وأنه لم يبق لهم إلى الحياة من سبيل، عند ذلك يتوجهون بالدعاء لله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي اللَّبِ وَالْبَحَرِّ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي الْفَلِّ وَجَرَيْنَ بِهِم بِربِح طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُها ربح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَهُم أُحِيط بِهِد دَعُوا الله مُؤلِصِينَ له الدِينَ لَين أَبْحَيْنَا مِنْ هَانِهِ مِن الشَّكِرِينَ ﴾ [يونس: ٢٢].

وهذا هو الذي يسميه القرآن دعاء المضطر الذي أثنى سبحانه على نفسه بأنه يجيب دعاءًه ويحقق رجاءًه، كقوله: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ اَلشُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءً الْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٢].

قال ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢٢٩]:

وهو الجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سروفي إعدان

وقد تحدث القدامى والمحدثون عن قصص المضطرين الذين أحاط بهم أعداؤهم بعيداً عن الأنصار والأعوان، أو سقطوا في جب لا يصل إليهم فيه أحد، أو أطبق على فم غار أووا إليه صخرة أغلقته، أو أصاب طائرتهم خلل فأخذت تتأرجح بهم في الفضاء، أو وقعوا في غابة أحاطت بهم فيها وحوشها من الأسود أو النمور أو الأفاعي، فلم يجدوا من سبيل إلى النجاة إلا أن يدعو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فينجيه وما ظن أنه سينجو، ويؤوب سالماً بعد أن يئس من الحياة، إنه الله القريب الجيب الذي لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه، القادر على كل شيء، الذي له جنود السموات والأرض.

#### ٤- أما آن لنا نستنصر بالله:

لقد بحت أصوات كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام وقد أحاطت بهم الخطوب، وألمت بهم المصائب، فأذلت رجالهم، وسُفِكَت دماؤهم، وانتهكت حرماتهم، وذبح أطفالهم، وانتهبت أموالهم وخيراتهم، بحت أصواتهم وهم يدعون هيئة الأمم ومجلس الأمن والدول الكبرى، فلم يؤبوا إلا بما آب به عابد الشيطان ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيَطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ ٱصَحِفَرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ يُمَنَاكُ ﴾ المشيطان ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيَطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ ٱصَحَفَرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ يُمَنَاكُ ﴾ [الحشر: ١٦].

ولو أصلحوا حالهم مع ربهم، وكانوا مسلمين كما أرادهم، وجاهدوا في الله حق جهاده، ورفعوا أصواتهم بالدعاء إلى ربهم، مخلصين له الدين، لنصرهم وأعزهم، ورفع عنهم الذلة والمهانة، نسأل الله الواحد الأحد أن يجعل للمسلمين فيئة إليه، تغسل عن المسلمين أدرانهم، وتعيدهم إلى ربهم، نابذين أعداء الله، متولين أولياء الله، إنه نعم المولى، ونعم الجيب.

# ٥- الذين استجاب الله دعاءَهم:

وقد حدثنا- ربنا تبارك وتعالى- في كتابه عن بعض من دعاه من خلقه

فاستجاب له، لقد دعا نوح ربّه على قومه، فاستجاب الله دعاء وحقق رجاءه، وأهلك القوم الظالمين، وأنجى القوم المؤمنين ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيجُونَ ﴾ وأهلك القوم الظالمين، وأنجى القوم المؤمنين ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِيجُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥] ﴿ وَنُوعًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَرَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَ لُهُ وَلَهُمُ مِنَ الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَبُولُ بِاللّهِ اللّهُ عَلَيْمُ صَافَوا قَوْمَ سَوْءِ وَالْمُنْهُمُ أَمْعُونِ ﴾ [الأنبياء: ٧٦- ٧٧].

وحطم إبراهيم أصنام قومه، فألقوه في نار عظيمة مستعرة شديد حرها، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من النار، ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ \* وَأَرَادُوا بِهِ عَكَنْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱللَّخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩ - ٧٠].

ونبي الله أيوب عليه السلام مكث به بلاؤه صابراً محتسباً ثماني عشرة سنة، فلما تشكك صاحباه اللذان بقيا على مودته ومحبته في حاله، شكى إلى ربه، فما أسرع أن أجاب الله دعاء، فكشف ضره، وأعطاه ما سلبه منه ومثله معه في وَأَيْوَبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيْ مَسَنِى الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ \* فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَانَيْنَهُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ \* [الأنبياء: ٨٣- ٨٤].

ونبي الله يونس ذهب مغاضباً، فكان من أمره أن ألقي في البحر، فابتلعه حوت عظيم: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ \* فَاسَتَجَبْنَا لَمُ وَجَعَيْنَهُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الظَّلِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَمُ وَجَعَيْنَهُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨].

وقد طلب أنبياء الله إبراهيم وزكريا وغيرهم من ربهم الذرية الصالحة فوهب لهم ما طلبوه، واستغاثت الجيوش المسلمة حين المواجهة مع الأعداء الكفرة، فأمدهم الله بجند من عنده، وأنزل عليهم نصره، وهزم أعداء هم.

والدارس لسيرة الرسول ﷺ يعلم كيف كان الله يجيب دعاءَه، ويحقق رجاءُه،

فبدعوته كانت السماء ترسل ماءها، وعندما يؤذي المطر الناس يدعو ربه فيتوقف المطر، وتصحو السماء، وكان يدعو الله بالنصر، فينزل نصره عليه، وكان يدعو بالبركة في الطعام أو الماء فيبارك فيه، حتى يكفي القليل الجمع الكثير، ويدعو للمريض فيبرأ، ويدعو بالهداية للرجل أو المرأة أو القوم فما أسرع أن يجيب الله دعاءه، فيؤمنوا ويهتدوا.

وليست إجابة الدعاء قصراً على الرسل، فلا يزال الداعون يدعون هذا الرب العظيم الكريم الحليم، فيجود، وهو الجواد، ويجيب وهو الجيب، سبحانه واهب العطايا، منزل الخيرات، الذي لا يغيض عطاؤه، ولا تنفد خزائنه، ولا يتبرم بدعاء الداعين، وسؤال السائلين، اللهم هب لنا إيماناً صحيحاً راسخاً، ويقيناً لا ريب فيه، واجعلنا من عبادك الصالحين، ونجنا من أهوال الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمن.

مجيب السائلين حملت ذنبي ورحت أدق بابك مستجيراً دعوتك يا مفرج كل كرب وتبت إليك توبة من تراه





عرَّفنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه الواسع في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَسِئُعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٥]. وقوله: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَيْدٍ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَرَيْكًا ﴾ [النساء: ١٣٠]. وقال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةً ﴾ [النجم: ٣٢].

# ۱- معنى الواسع:

« والواسع- كما يقول ابن منظور- هو الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسعت رحمته كل شيء، وغناه كل فقر. وقال ابن الأنباري: الواسع من أسماء الله الكثير العطايا، الذي يسع لما يسأل، ويقال: الواسع المحيط بكل شيء، من قوله: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف: ٨٩]. والسعة نقيض الضيق». [لسان العرب:٣/ ٩٢٥].

ويرى الخطابي -رحمه الله تعالى- أن الواسع «هو الغني الذي وسع غناه مَفَاقِرَ عباده، ووسع رزقه جميع خلقه، والسعة في كلام العرب الغنى، ويقال: الله يعطي عن سعة، أي عن غنى » [شأن الدعاء: ٧٢].

وليست السعة قصراً على غنى الله وجوده وإحسانه فحسب، كما يقول الخطابي، بل هي أوسع من ذلك وأعظم، فهو واسع في علمه، كما هو واسع في رحمته، وحكمته، ومغفرته، وغير ذلك من صفاته الجليله كما سبق نقله عن ابن منظور.

#### ٢-سعة حود الله وكرمه:

أما سعة جود الله وكرمه، وإحسانه وبسط نعمه فباب كبير، يلحظه العباد فيما ينزله الله من السماء من ماء، وما تجري به الأنهار، في جنبات الأرض مشرقه ومغربه، وما يخرجه الله من نبات الأرض وأشجارها وثمارها، وما تموج به البحار من خيرات مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا رب العباد، ومنه ما يوسع الله به على بعض خلقه دون بعض، كما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ يُوَنِّي مُلْكُمُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَسِحٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧] وقال: ﴿ وَاللَّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ مِن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِمٌ وَاللَّهُ مَن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِمٌ وَاللَّهُ مِن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِمٌ وَاللَّهُ مِن فَصَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

### ٣- سعة علم الله:

وعلم الله أيضاً واسع، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّكُمَاۤ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٩٨]. وقال: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف:٨٩].

ولسعة علم الله فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا من الجماد، ولا من الحيوان، ولا النبات، سواءً كان صغيراً أو كبيراً، ظاهراً أو خفياً.

وقد ضرب الله لنا الأمثال لنتعرف على سعة علمه تبارك وتعالى فقال: ﴿ وَلَوْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَنَا الأمثال لنتعرف على سعة علمه تبارك وتعالى فقال: ﴿ وَلَوْ النَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧]. وقال: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِّمَاتِ رَبِّ لَنْهَدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَد كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩].

وقد أخبرنا ربنا عن سعة علمه في الآيتين السابقتين بمثل ضربه، كي يفقهه أولو الألباب، ضرب الله مثلا لكلماته التي خلق بها الخلق، وأوجد بها الكون، بأن أشجار الأرض كلها لو تحولت إلى أقلام يكتب بها، وتحولت البحار إلى مداد،

وفنيت بحار الأرض كلها، وجيء بقدر هذه البحار سبع مرات، لفني هذا كله، وبقيت كلمات الله لم تنفد.

## ٤-سعة رحمة الله ومغفرته:

والله واسع في رحمته، كما قال سبحانه: ﴿عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِـ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْـمَتِى وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] وقال حملة العرش في دعائهم ربهم: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

وسعة رحمة الله تظهر فيما أنزله الله على عباده من الكتب، وفيمن أرسله من الرسل لهدايتنا إلى الصراط المستقيم، كما تظهر في خلقنا وإيجادنا ورزقنا وإطعامنا، وهذا باب كبير، حيثما نظر العبد في كون الله الواسع شاهده ظاهراً مشهوداً.

والله واسع في مغفرته وعفوه فمهما عظمت ذنوب العباد، فإن عفو الله ومغفرته أوسع وأعظم، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ ﴾ النجم: ٣٢].

وقد دلنا ربنا على سعة مغفرته بقوله: ﴿ ﴿ قُلْ يَكِعَبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىٓ ٱنفُسِهِمۡ لَا لَقَ نَطُواْ مِن رَّمۡمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وحدثنا عن حملة العرش أنهم يقولون في دعائهم: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَحِدَثنا عَن حَمَّلَ شَيْءٍ وَحَدَثنا عَن حَمَّلًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجِّجَمِ ﴾ [غافر: ٧].

وقال الحق تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِـ مَنْ أَشَكَآءٌ وَرَحَــمَتِى وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

### ٥- سعة خلق الله وإيجاده:

والله واسع في خلقه وإيجاده، فهذه الأرض سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها واسعة: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴾ [الرعد: ٣].

وتلك السماء واسعة في بنائها ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْئِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٤٧].

ومع سعة الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما، فإن الله خلق خلقاً أوسع من ذلك ﴿ وَسِعَ كُرِسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

### ٦- سعة شريعة الله:

والله واسع في تشريعه وحكمته، ومن هنا فإن الشريعة التي أنزلها الله تفي بكل حاجات العباد، وهو يوسع عليهم في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، قال تعالى في توجه العباد في صلاتهم عندما لا يستطيعون استقبال البيت الحرام: ﴿ وَلِلّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۚ فَأَيَّنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجُهُ اللّهِ إِنَ اللّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللّهِ اللّهِ [البقرة: ١١٥].

### ٧- لا حدود لهذه الصفة:

والله واسع في غير ذلك من الصفات، فهو واسع في قدرته، واسع في حلمه، والواسع هو الذي لا نهاية لسلطانه وإحسانه وغناه وعطاياه وحلمه ورحمته، ولا يتصف بهذه الصفة على هذا النحو إلا الله تبارك وتعالى، فرحمة العباد وإحسانهم وغناهم وحلمهم مهما عظمت، فإن لها حدوداً تتناهى إليها.

وتتجلى هذه الصفة في الدار الآخرة في حق المؤمنين في جنات النعيم، حيث يعطيهم عطاء بغير حساب، ويقول لهم: ﴿ إِنَّ هَنَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤].

# ٨- هذه الصفة تفتح باب الأمل:

وهذه الصفة ( الواسع ) تفتح للعباد باباً واسعاً عندما تواجههم العقبات والصعاب، ويأتي الشيطان يوسوس في صدورهم بالشر، ليصرفهم عن طاعة الرحمن، فالشيطان يوسوس للعباد داعياً إياهم إلى البخل وعدم إنفاق المال في محاب الله، خشية الفقر، فيأتي علم العبد بسعة رزق الله ليبعد وساوس الشيطان ويزيل

آثارها ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَكَآءٌ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَسِئَّعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وعندما يأتي أهل الضلال يخوفون المؤمنين بما يملكونه من ثروة وغنى يحضرنا قوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُقَتِيهِ مَن يَشَآمُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٧٣].

وعندما يطلب الفقير الزواج، يأتي الوعد من الله بتوسيع الرزق على من يريد إعفاف نفسه: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآبِكُمُ إِن يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَيلِةٍ وَاللهُ وَسِتُعُ عَكِيدُ ﴾ [النور: ٣٢]. وعندما لا يكون مجال لحل النزاع بين الزوجين، ويخشى كل منهما أن تضيق به الحال بعد الطلاق، فلا يجد ما يحتاج إليه في معاشه يأتي وعد الله سبحانه بالتوسيع على كل منهما: ﴿ وَإِن يَنفَرّقا لَهُ وَسِعًا حَرِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠].

وعندما يسوم الظالمون عباد الله الصالحين الخسف، فعليهم أن يعلموا أن أرض الله واسعة، فيها مراغماً كثيراً وسعة، فعلى المسلم أن ينشد المكان الآمن الذي يستطيع فيه عبادة ربه ﴿ يَنعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ يستطيع فيه عبادة ربه ﴿ وَمَن يُهَاجِر في سَبِيلِ اللّهِ يَجِد في الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَئِيرًا وَسَعَةً ﴾ [العنكبوت: ٥٦] وقال: ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِر في سَبِيلِ اللّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَئِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠].

وأما الذين يسامون الحسف؛ ولا يبحثون عن المراح الآمن الذي يمكنهم اللجوء إليه، ويرضون بالقعود في ديارهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، وتخاطبهم الملائكة قائلين لهم عندما ينزل الموت بساحتهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِيقَ المُلائكة قائلين لهم عندما ينزل الموت بساحتهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِيقَ النَّسِيمِ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُناً مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُن أَرْضُ اللهِ وَسِعَةً فَلْهَاجِرُوا فِيها فَالُولَتِيكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا لَنِي إِلَّا المُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا لَيْ ﴾ [النساء: ٧٥ – ٩٨].

وإذا زلت بالعبد قدمه، وعصى ربَّه، فعليه أن يعلم أن رحمة الله واسعة ﴿ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةٌ مِّنَّهُ وَفَضَّلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وإن ضاقت به الحال، وكره ذلَّ السؤال، فليتوجه إلى من يحب السؤال، ذي السعة والفضل والإنعام: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٣] ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْيلِةٍ. وَاللّهُ وَسِعُ عَكِيمٌ ﴾ [النور: ٣٢].

38333

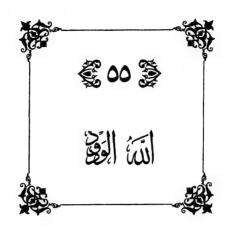

من أسماء الله الحسنى التي يلذها السمع، ويهتز لها القلب « الودود »، قال تعالى حاكيا مقالة نبيه ورسوله شعيب لقومه: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَبِّ رَبِّكُم وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠] وقال: ﴿ إِنَّهُ هُو بُبُدِئُ وَبُعِيدُ \* وَهُو اَلْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ٤٠].

« والودود – كما يقول الزجاجي –: فعول بمعنى فاعل، كقولك: غفور بمعنى غافر، وصبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر، فيكون الودود في صفات الله – عزَّ وجل – على هذا المذهب أنه يود عباده الصالحين ويجبهم، والود والموادة والحبة في المعنى سواء، فالله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده، وهو محب لهم » [اشتقاق أسماء الله: ٢٦٢].

والودود المتحبب إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، الدالة على جلاله وكماله، فالله أرسل الرسل، وأنزل الكتب ليعرف العباد ربهم، وكان أعظم ما تحبب الله به إلى عباده، تلك الصفات التي وصف بها نفسه، حتى إذا لا مست القلوب رأت ربّاً رحيماً عظيماً كريماً قوياً قادراً، له الجلال والكمال والعزة والسلطان، فعند ذلك تفيء إليه، وتقبل عليه، وتتخذه إلها معبوداً، وبذلك تتخلص من العبودية للطواغيت والآلهة الباطلة، فتنال سعادة الدنيا والآخرة.

والله يتودد إلى عباده بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي

الكون من حولهم، فقد كرم الله بني آدم، وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلاً، ومن ذلك أنه خلقهم في أحسن تقويم، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وأنزل عليهم بركات من السماء، وأخرج لهم خيرات الأرض.

ومن نعمه التي يتودد بها إلى عباده ما أرسل إليهم من الرسل، وما أنزل إليهم من الكتب، وما علمهم إياه من العلم الإلهي النبوي الذي أنقذهم به من الضلالة، وبصرهم به من العمى.

وتودد الله إلى العصاة من عباده، فعرفهم بسعة رحمته، وعظيم مغفرته، ودعاهم إلى الفيئة والرجوع إليه، ووعدهم على ذلك أن يقبل توبتهم، ويبدل سيئاتهم حسنات ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]. وقال: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتَهِكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

ويتودد الله إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم من المؤمنين، هؤلاء هم القوم الذين لهم ود الله ومحبته، وهداياه إليهم دائمة متصلة، أنوار في النفوس، وطمأنينة في القلوب، وحياة طيبة في الدنيا، تغشيها السكينة، وفي الآخرة يحل الله عليهم رضوانه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها.

ويأتي الودود بمعنى المودود، أي الذي يجبه المؤمنون به حباً يملك عليهم نفوسهم وقلوبهم، وذلك أعظم ما عبده به العابدون، وتقرب إليه المتقربون: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة:٥٤].

فالله يتودد إلى عباده، ويوده عباده، وفي ذلك يقول ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢٣٠]:

وهو السودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان





من أسماء الله الحسنى التي عظم بها نفسه، وتعرف بها إلى خلقه: المجيد، قال تعالى: ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِّكُنُهُمْ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُمْ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣].

ووصف الحق تبارك وتعالى كتابه بالمجيد في موضعين، قال: ﴿ فَ َ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] وقال: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ بَجِيدُ \* فِي لَوْجِ مَعْفُوظِ ﴾ [البروج: ٢١-٢٢] ووصف الله عرشه بأنه مجيد في قوله: ﴿ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٤-١٥].

« والجيد- كما يقول الخطابي- الواسع الكرم، وأصل الجد في كلامهم السعة يقال: رجل ماجد إذا كان سخياً واسع العطاء ». [شأن الدعاء: ٧٤].

وقال ابن منظور: « المجد في اللغة المروءة والسخاء، والمجد الكرم والشرف، والمجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي، ورجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف، والمجيد فعيل للمبالغة، وفعيل أبلغ من فاعل، فكأنه يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم » [لسان العرب بشيء من الاختصار: ٣/ ٤٤٠].

وقال ابن القيم [في نونيته: ٢/ ٢١٥] في إثبات الجيد للرحمن الرحيم: وهـو الجيـد صـفاته أوصـاف تعــ ظيم فشـأن الوصـف أعظـم شـان والله الجيد الذي لا مجد يشابهه أو يدانيه، فله المجد الأعلى، والشرف التام، ولذلك استحق سبحانه التمجيد والتعظيم والتسبيح والتنزيه، وخير ما يمجد به ويعظم ما اصطفاه لنفسه من التعظيم، وقد علمنا سبحانه أنواع التعظيم والتمجيد، كقوله: ﴿ اللّهُ لا آ إِلَهُ إِلا هُو اللّهَ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَندُهُ، إِلّا بِإِذِنِدِ عَيقَلُمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ اللّهَ عِندُهُ عِندُهُ، إِلّا بِإِذِنِدِ عَيقَلُمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءٌ وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

وهذا الكتاب الذي أضعه بين يديك هو بيان للكيفية التي نمجده بها، فكل أسمائه وصفاته، هي من باب التمجيد لله رب العالمين، فقولنا: هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، العزيز الوهاب، مالك الملك، المعزّ، المذل، الخافض الرافع، الكريم الحميد، السميع البصير - كل هذا من باب التمجيد لله الواحد الأحد، وقد صح في الحديث، أن العبد إذا قرأ في صلاته: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قال الرب: « حمدني عبدي » فإذا قال: ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قال الرب: « أثني علي عبدي » فإذا قال: ﴿ مُعلِي عَمِمِ ٱلدِّينِ ﴾ قال: « مجدني عبدي ».

ووصف الحق- تبارك وتعالى- كتابه بالمجيد، لأنّه أشرف كتاب وأعظم كتاب، وهو كلام الله تبارك وتعالى، وقد بلغ غاية الكمال والتمام في الفصاحة والبلاغة، كما بلغ الغاية فيما حواه من العلوم، خاصة العلوم المعرفة بالله والدالة عليه.

ووصف عرشه الذي استوى عليه بالمجيد، فالله لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأتم والأكمل، والأنظف، والألطف، ولذلك حق أن يكون مجيداً.





أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- وهو يعرفنا بنفسه بأنه شهيد على خلقه قال: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

## ١-تعريفات أهل العلم لاسمه الشهيد:

« والشهيد في اللغة - كما يقول أبو القاسم الزجاجي - بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم، والرحيم بمعنى الراحم، والشاهد خلاف الغائب، تقول العرب: « فلان كان شاهداً لهذا الأمر » أي لم يغب عنه، فالله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيداً لها، وشاهدا لها، أي عالماً بها وبحقائقها علم المشاهد لها، لأنه لا تخفى عليه خافية.

والشهيد أيضاً في اللغة: الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضر، كما يقال: «فلان شاهد فلان وشهيده » كما قال عز وجل: ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَمَـُولَآءِ شَهِيدَا ﴾ [النساء: ٤١] أي شاهداً ».

وقال ابن الأثير: « الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيء، يقال: شاهد وشهيد، كعالم وعليم، أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها » [جامع الأصول: لابن الأثير: ١/ ١٧٩]. وقال ابن العربي: « الشهيد الحاضر مع كل موجود بالقدرة والعلم والسمع والبصر » [أحكام القرآن: ٢ / ٨٠٠].

وقال ابن القيم: « من أسمائه الشهيد، الذي لايغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له، عليم بتفاصيله » [التفسير القيم: ١٩١].

## ٢- أثر الإيمان باسمه الشهيد:

للإيمان باسم الله الشهيد أثر كبير في صلاح العبد وقوة إيمانه ويقينه، ومن آثار الإيمان الطيبة بهذا الاسم ما يأتى:

١-إذا أيقن العبد أن الله شهيد عليه دائماً وأبداً في كل أحواله، لا يغيب عنه من أمره شيء لا في أقواله ولا أفعاله، فإنه يديم مراقبة ربّه تبارك وتعالى، فهو يعلم أن علم الله محيط به، ومحيط بكل ما في الكون صغيرة وكبيرة ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعَرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاةِ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبِ عَن رَبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاةِ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبِ عَن رَبِّكَ مِن مِثقَالِ ذَرّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاةِ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبِ مُنْ يَبْعِن ﴾ [يونس : ٦١].

إن رقابة العباد وشهادتهم محدودة بأوقات، ولا بدَّ لرقابة العباد أن تتوقف شيئاً ما، فالعبد قد ينام، وقد يغفل، وقد يضعف، وأخيراً لابد أن يموت، أما الله فرقابته دائمة تامة، فإنه حي لا يموت، وفي ذلك يقول عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه في يوم القيامة: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم فَهَادَا.

وقد قرر الحق- تبارك وتعالى- هذه الحقيقة في موضع آخر فقال: ﴿ شَهِـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْبِيلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا هُوَ اَلْمَرْبِيلُ الْمُحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

٧- شهادة الله أعظم شهادة، فالله- سبحانه- هو الأعظم والأعلى والأجل والأرفع، وشهادته شهادة حضور ومعانيه، وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر، فمن شهد الله له فهو حسبه، ولا يحتاج إلى شهادة غيره، ولذلك أمر الله رسوله على أن يقول للمشركين الذين ينازعونه في التوحيد وفي صدق ما جاء به: ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةٌ قُلُ اللّه مُنالِه الله وَيَعَالَمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه الله الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَاللللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَال

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: « تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، والرد على جميع هذه الطوائف، فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها، وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد، بأجل مشهود»[التفسير القيم: ١٧٤].

٣- ولم يكتف رب العزة بإخبارنا بشهادته على وحدانيَّته، بل أعلمنا بشهادته على الحق في قضايا النزاع الكبرى بيننا وبين الكفرة المشركين، وكل ذلك فيه أعظم التثبيت لقلوبنا في مجال الحجاج والنزاع والخصام، فلا نضل ولا نزيغ، ولا نرتاب، ولا نتلجلج، فالقرآن من عند الله بشهادة الله وشهادة الملائكة: ﴿ لَكِن اللّهُ يَشْهَدُ وَنَّ وَكُفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَمُ بِعِلْمِهِ مَن رب العالمين على أن هذا الكتاب منزل من عنده، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، وحسبنا بذلك دليلاً وبرهاناً.

وكما شهد الله لكتابه، فقد شهد لرسوله ﷺ بالرسالة والنبوة: ﴿ هُوَ الَّذِي َ الْرَسَلَ وَالْنَبُونَ اللهُ الْكَتَابُ الْفَتْحِ: الْفَتْحِ: اللهُ ا

٤- لشهادة الله لنفسه بالوحدانية، ولعبده محمد على بالرسالة، أثر كبير في شهادة الأكوان بذلك، وهداية الخلق إلى الإقرار بذلك، فالله لما شهد بذلك هدى

الخلق إليه، وأنطقهم به، فالكون معبد واسع تتجاوب جنباته بالتسبيح لخالقه: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَاكِن لَا نَفْقَهُونَ لَسَيِّحُهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقد ثبت في السنة أنَّ حجراً بمكة كان يسلم على الرسول ﷺ قبل بعثته بالرسالة، وشهدت شجرة للرسول ﷺ بالنبوة، والإنسان نفسه مفطور على توحيد الله ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فَطَرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم: ٣٠] ولولا إضلال الشياطين العباد وتحريف فطرتهم لنشأ الناس جميعاً حنفاء.

يقول ابن القيم رحمه الله: « من شهادته سبحانه ما أودعه في قلوب عباده من التصديق الجازم الثابت، والطمأنينة بكلامه ووحيه » [التفسير القيم: ١٩٦].

٥- إن هذه الشهادة التي شهدها الله من أعظم ما نواجه به باطل الخصوم، فقد أمر الله رسوله على أن يقول للكفرة الذين ينكرون رسالته كفى بالله شهيداً بيني وبينكم: ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُم فَلَ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبِينَكُم وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ [الرعد: ٤٣]. وقال أيضاً آمراً رسوله أن يقول: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْنَكُم اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيِيرًا بَصِيرًا ﴾ يقول: ﴿ قُلْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيرًا بَصِيرًا ﴾ يقول: ﴿ قُلْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٦].

نعم كفى به شهيداً، فهو رب العزة الخبير البصير، وهو العالم بكل شيء، فشهادته مبنية على علم لا يداخله جهل بخلاف شهادة الكفرة أهل الباطل، ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مَّ شَهِيدًا لَيْ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَدِيمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٢].

٦- عندما يقدم العباد على الله في يوم القيامة يحاسبهم حساب العالم بهم، المطلع على خفاياهم، المحصي الأقوالهم وأعمالهم، ﴿ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج: ١٧].

فالمؤمن يعلم أن الله عالم بأعماله، فلا يخشى أن يضيع من عمله شيء: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ [سبأ: ٤٧].

ولا يضيع من عمل الكفار شيء، فإنهم وإن نسوه فالله قد أحصاه، ﴿ أَحْصَلُهُ اللّهُ وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦] ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَنْبِ وَاللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦] ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ الْغَنْبِ وَالسّهَ عَلَىٰ كُنْ مُ يَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ٩٤].





الحق اسم من أسماء الله الحسنى، وقد أعلمنا الله بذلك في كتابه، فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو اَلْحَقُ وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٦] وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو اَلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُو اَلْبَطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُو اَلْحَقَ اللهَ هُو اَلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُو اَلْبَطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُو اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وإذا تأمل العالم بالله وجه كونه تبارك وتعالى حقّاً، ظهر له أن أحقيته من عدة وجوه:

الأول: وجوده تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته، فله تبارك وتعالى الوجود الحق، فالله لايزول ولا يحول، بخلاف غيره، فالحلق كلهم يزولون ويحولون، وحياته سبحانه الحياة الأزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ووجوده كامل فلا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يأخذه مرض ولا تعب، فهذا هو الحق في وجوده تبارك وتعالى.

وأسماؤه تبارك وتعالى كلها حق، وكذلك صفاته، فليس في شيء منها شيء من الباطل، لا في علمه ولا قدرته ولا عزته، فهو الواحد الأحد، الجليل الكبير العظيم سبحانه. قال أبو سليمان الخطابي: « الحَقُّ: هُوَ الْمُتَحَقِّقُ كَوْنُهُ وَوُجُودُهُ، وكُلُّ شَيْءٍ صَحَّ وُجُودُهُ وَكُونُهُ فَهُوَ حَقِّ، وَمِنْهُ قَوْلُ الله – سُبْحَانَهُ –: ﴿ اَلْمَاقَةُ \* مَا الْمَاقَةُ \* مَا الْمَاقَةُ فَوْدُ وَكُونُهُ وَلَّهُ الله صَحَانَهُ: - والله أعلم - الكَائِنَةُ حَقَّ لا شَكَّ فِي كَوْنِهَا، وَلا مَدْفَعَ لِوُقُوعِهَا، وَيُقَالُ: الجَنَّةُ حَقُّ، والنَّارُ حَقُّ، والسَّاعَةُ حَقِّ. يُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ كَائِنَةٌ لا مَحَالَةً. والعَرَبُ تَقُولُ: إن فُلاَناً الرَّجُلُ حَقَّ الرَّجُلِ. والشُّجَاعُ حَقَّ الشَّجَاعِ، وَحَاقَّةَ الشُّجَاعِ، إذَا أَنْبَتُوا لَهُ الشَّجَاعَةَ وَحَقِيْقَتَهَا » الشَّجَاع، وحاقً الشُّجَاع، وَحَاقَّةَ الشُّجَاعِ، إذَا أَنْبَتُوا لَهُ الشَّجَاعَةَ وَحَقِيْقَتَهَا » [شأن الدعاء ٢٦].

الثاني: هو الحق في ربوبيته وألوهيته وتدبيره وتصريفه الأمور، فهو- تعالى-رب كل شيء، ومليكه وخالقه ومدبره ومصرف أموره ورازقه، وغيره مألوه مربوب مملوك مصرف مدبر.

وهو- تبارك وتعالى- إله كل شيء، والبشر وإن ألهوا الشجر والحجر، والشمس والقمر، والبشر والبقر، وغيرها من دونه، إلا أنها آلهه باطلة، لا تضر ولا تنفع، ولا تجيب داعيها، ولا تسمع، وهي بحاجه إلى الله في وجودها، والله عنها غني، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَكَ اللّهَ يُولِجُ ٱلنّبَ لَ فِي ٱلنّبَهَارِ وَيُولِجُ ٱلنّبَهَارَ فِي ٱلنّبِلِ غني، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَكَ اللّهَ يُولِجُ ٱلنّبَلَ فِي ٱلنّبَهَارِ وَيُولِجُ ٱلنّبَهَارَ فِي ٱلنّبِلِ وَأَنّ اللّهَ سَعِيعٌ بَصِيعٌ بَصِيعٌ \* ذَالِكَ بِأَكَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِدِهِ هُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْصَابِيهُ \* اللّهَ اللهُ الل

فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في خلقه يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وآلهة البشر لا تستطيع أن تفعل شيئاً من ذلك، فالله سبحانه هو الحق، وآلهة البشر التي يدعونها من دون الله آلهة باطلة، ومن دلائل ألوهيته سبحانه أنه يُنزلُ من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، والآلهة التي تعبد من دونه

لا تستطيع أن تفعل من ذلك شيئاً.

والله هو مالك السموات والأرض وما يعبد من دونه آلهة باطلة لا تملك شيئاً من دون الله، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به أو نهى عنه فإنه حق.

قال أبو القاسم الزجاجي في بيان هذا المعنى، أعني كونه حقاً في ألوهيته: « الله عز وجل حق، وكل معبود دونه باطل، والحق نقيض الباطل، ويقال: حق الشيء يحق حقاً، تأويله: وجب يجب وجوباً، فالله عز وجل حق، وكل شيء من عنده حق، وكل ما عاد إليه حق، وكل ما أمر به ونهي عنه حق على العباد امتثاله، أي: واجب ذلك عليهم، فالله الحق، أي: هو الحق، وما عبد من دونه باطل، والله على وجل الحق، أي ذو الحق في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما أنزله على لسان رسله وأنبيائه» [اشتقاق أسماء الله: ٣٠٧].

الثالث: كل ما صدر عن الله أو جاء من عنده فهو حق، فالله نزل الكتاب بالحق ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ نَزَلَ الكَتَاب بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة: ١٧٦] ﴿ وَأَنزَلَ مَمَهُمُ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وأرسل رسله بالحق ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [البقرة: ١١٩] ﴿ هُوَ اللَّذِي آَرُسَلَ رَسُولُهُ بِاللَّهُ مَكَ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ [التوبة: ٣٣]. ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْمَقِيُّ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

وخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض بالحق ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٧٣] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الحجر ٨٥]، والحق الذي خلق السموات والأرض من أجله يجب أن يعرف ويطاع ويعبد.

وقصَّ الله تبارك وتعالى القصص بالحق ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ [الكهف: ١٣].

فالقصص الذي قصه الله- تبارك وتعالى- حق لا باطل فيه، بخلاف ما يقصه البشر من قصص وأساطير، فهو كذب كله مختلق، أو صدق خالطه الكذب، والحق الصرف في قصصهم قليل.

ووعد الله حق، وهو لا يخلف الميعاد ﴿ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٥].

### تمجيد الله بأسمه الحق:

علمنا ربنا- تبارك وتعالى- كما علمنا رسولنا ﷺ أن نمجد ربنا ونقدسه باسمه « الحق» فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَعَكَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْمَارِينِ ٱلْمَكَرِيرِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦] وقوله: ﴿ فَلَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلمَتَّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْمَتِي إِلَّا ٱلضَّلَلُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣٢].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي على إذا تهجد من الليل قال: «اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيمُ السموات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق؛ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وأسررت و أعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت ». [البخاري ٧٤٤٢، ومسلم: ٧٦٩ واللفظ للبخاري].





من أسماء الله الحسنى التي وردت في كتاب الله عزّ وجل المبين، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِ يُوَفِيهِمُ اللَّهُ وِينَهُمُ اَلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُدِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

## والمبين له معنيان:

الأول: ظهور الله ووضوحه، بظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فكل شيء في الكون فهو دال على الله، الأرض والسماوات، والجبال الراسيات، والنجوم الدائرات.

ومن ظهوره سبحانه مجيء الرسل معرفين بالله ودالين عليه ومتحدثين عنه ومجدين له، يقول الخطابي: « المبين البين أمره في الوحدانيه، وأنه لا شريك له، يقال: بان الشيء، وأبان، واستبان بمعنى واحد » [شأن الدعاء: ١٠٢].

المعنى الثاني: إظهار الله للحق، وإبانته له، ومن ذلك إظهار نفسه تبارك وتعالى، وتعريفه بها، ليدل الخلق عليه، ويرشدهم إليه، قال أبو القاسم الزجاجي رحمه الله:

« المبين: اسم الفاعل من أبانَ يُبينُ فهو مبينٌ إذا أظهرَ وبَيَّنَ، إما قولاً وإما فعلاً، فالله تبارك وتعالى المبينُ لعبادهِ سبيلَ الرشادِ، والموضِّح لهم الأعمالَ الموجبه لثوابه والأعمال الموجبه لعقابه، والمبين لهم ما يأتونه ويذرونه، يقال: « أبانَ الرجل في كلامه

ومنطقه» فهو مبينٌ.والبيان: الكلام. كذلك فسِّر قوله عزِّ وجل: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ \* عَلَمَهُ ٱلْبِيَانَ ﴾» [الرحمن: ٣-٤]. قالوا: البيان: الكلام، ويقال: « بانَ الكلام » وأبانَ بعنى واحد فهو بيِّنٌ ومبينٌ. وأنشدوا بيت لبيد بن ربيعة العامري يصف دياراً: فوقفت أسالُها وكيف سؤالنا صُحماً خوالدَ ما يَبينُ كلامها؟

[اشتقاق أسماء الله: ٣١١].

والبيان من الله تبارك وتعالى له طريقان:

الأول: بما أنزله في كتبه المنزله على رسله، وما أوحاه الله إلى رسله وأنبيائه.

الثاني: بآياته التي خلقها دالة عليه، كما قال الشاعر:

وفي كـــل شـــيء لـــه آيــة تــدل علــي أنــه الواحــد

فالأول وهو ما أنزله على رسله وأنبيائه، يكفينا في ذلك أن نتأمل في آخر هذه الكتب وأعظمها وهو القرآن الكريم، لندرك عظم البيان الذي تضمنه، فالبيان كما يقول أهل البلاغة: « إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وأصله الكشف والظهور » [النهاية: ١/ ١٧٤].

وقد أقر ببلاغة القرآن أهل البلاغة والفصاحة من مشركي العرب، وكانت بلاغته قمة لا يطمح البشر إلى بلوغها.

وقد عرفنا الله تبارك وتعالى ببيانه عن أسمائه وصفاته، وحلاله وحرامه، وكشف لنا عن طرق الهدى الموصلة إليه، وعرى طرق الضلال والغواية، وحكم حكماً واضحاً ظاهراً بين عباده فيما اختلفوا فيه، كل ذلك ليفقه عنه عباده، ليعلموا الحق، ويلتزموه، ويحذروا الباطل ويجتنبوه.

قال تعالى: ﴿ قَدْ بَيْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨] وقال: ﴿ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ مَقَوْلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨] وقال: ﴿ ٱنظُرْ كَيْفُ نُبَيِّثُ لَهُمُ

ٱلْآيَنَتِ ثُمَّمَ ٱنْظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥]. وقال: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ اللّهُ عَالَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقال: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ٥٨].

وكما كان القرآن مبيناً، فكذلك رسوله ﷺ، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ أَنَا اللَّهِ مُبِينٌ ﴾ [الشعراء: ١١٥] وقال: ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰۤ إِلَاۤ أَنَمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾ [الشعراء: ٢٠]. وقال: ﴿ بَلۡ مَتَعۡتُ هَــُوُلِآ ۚ وَءَابَآ مُمۡ حَتَّىٰ جَآ مُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ [الزخرف:٢٩].

وكما بين الله تبارك وتعالى الحق في كتبه وعلى ألسنة رسله في الدنيا، فإنه يبين لهم الذي اختلفوا فيه يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَحَمَ الذي اختلفوا فيه يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَحَمَ الذي النحل: ٩٢].

وقد كانت معجزات الرسل آيات بينات، فهي تدل على صدق الرسل الذين جاؤوا بها، وصدق الدين الذي جاؤوا به ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ جَاؤُوا به ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَائَةً ﴾ [البقرة: ٢١١]. ﴿ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمٌ هَنذِهِ عَاقَهُ ٱللهِ لَكُمْ اللهِ لَكُمْ اللهِ اللهُ ا

إن صفة البيان من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، فقد أبان الحق بكلماته المنزلة في كتبه وعلى ألسنة رسله، وأبان الحق بآياته التي أجراها على أيدي رسله، وجعل آياته الكونية دلائل على ألوهيته وربوبيته ووحدانية.



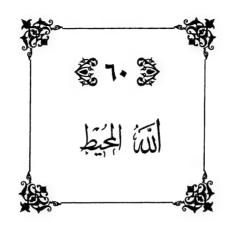

ورد اسم الله المحيط في عدد من آيات الكتاب الكريم، ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] وقال: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [الأنفال: ٤٧]. وقال: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ [فصلت: ٥٤].

وقد جاء في عقيدة الطحاوي: « أن الله محيط بكل شيء وفوقه » [شرح العقيدة الطحاوية: ٣١٤] وفسره شارح الطحاوية فقال: « إنه سبحانه محيط بكل شيء، وفوق كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَابِهِم مُحِيطًا ﴾ [البروج: ٢٠] ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ﴾ [فصلت: ٥٤] ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإنما المراد: إحاطة عظمته، وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « ما السموات السبع والأرضون السبع، وما فيهن وما بينهن في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم » [شرح العقيدة الطحاوية: ٣١٤].

« والحيط في اللغة- كما يقول أبو القاسم الزجاجي- اسم فاعل من قولهم

أحاط فلان بالشيء فهو محيط به إذا استولى عليه، وضم جميع أقطاره ونواحيه، حتى لا يمكن التخلص منه، ولا فوته.

فالله- عز وجل- محيط بالأشياء كلها، لأنها تحت قدرته، لا يمكن شيء منها الخروجَ عن إرادته فيه، ولا يمتنع عليه منها شيء » [اشتقاق أسماء الله الحسنى: ٦٧].

وإحاطة الله بخلقه إحاطة تامة كاملة، لا يهرب منهم أحد، ولا يندّ عنهم أحد، أحاطت بهم قدرته، وأحاط بهم علمه، أحاط بذواتهم، وأقوالهم وأعمالهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] ﴿ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ [البقرة: ١٩] ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ [البقرة: ١٩] ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ كُونِكَ مُحِيطًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

وإذا نزل عذاب الله بقوم فإنه يحيط بهم ﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ لَهِ مَا اللهِ بقوم فإنه يحيط بهم ﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

وعذاب النار في يوم القيامة محيط بالكافرين ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩].

ومن إحاطته سبحانه بالناس في الدنيا أنه يعلم بهم ويبصرهم، كما يعلم جميع غلوقاته لا يغيب عنه منهم شيء، وهو محيط بهم في الآخرة، فيبعثهم جميعاً لا يتخلف منهم أحد، ولا ينسى واحداً منهم ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا عَلِيَ الرَّحْنَنِ عَبْدًا \* لَقَدُ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرَدًا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].

ولذا فإن الكفرة المجرمين مهما بلغ جبروتهم وطغيانهم لا يستطيعون الخروج عن قهره وجبروته : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّكَاتِ أَن يَسْبِقُونَاً سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤] أي: يعجزونا.



الوكيل اسم من أسماء الله الحسنى المباركة، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ وَكِيلٌ ﴾ وقال: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢] وقال: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢] وقال: ﴿ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١].

« والوكيل- كما يقول ابن منظور- هو المُقيم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢] وقيل: الوكيل الحافظ، وقال أبو اسحاق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق، وقال بعضهم: الوكيل الكفيل » [لسان العرب: ٣/ ٩٧٧].

ويفقه مما ذكره ابن منظور في معنى اسمه تبارك وتعالى الوكيل أنه المقيم لمخلوقاته، أي: الموجد لها من عدم، فكل شيء غير الله مخلوق، وكل مخلوق قبل وجوده كان عدماً، والله وحده هو الذي خلق المخلوقات من عدم ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى الْإِنسَانِ مِن نُطَفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَدَّ الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَهُ سَيِعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ١-٢] وبعد خلقهم وإيجادهم بقي لهم مراقباً وعليهم حافظاً، وأمدهم بأسباب البقاء، وحفظهم من الدمار والهلاك، ولو لم يفعل

ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَلَنِ نَلُولاً وَلَبِن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنَ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِوْ ﴾ [فاطر: ١٤] ومن الذي يستطيع أن يوجد المخلوقات من عدم، ثم يبقى لهم حافظاً طيلة إرادته إبقاءَهم سبحانه، وهذا معنى قول ابن منظور: « وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكل إليه » وقوله: « الوكيل في صفه الله تعالى الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق »

وهذا المعنى معنى عام شامل لجميع المخلوقات كما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٦] وكيل على كل شيء، الكبير والصغير، والعظيم والحقير، والحيوان والنبات والجماد، كل شيء والشيء يطلق على كل موجود.

وقد سبق الحديث عن اسمه -تبارك وتعالى- القيوم، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره، ولتمام قيوميته لا تأخذه سنه ولا نوم ﴿ اللّهُ لآ إِللهَ إِلّا هُوَ الْحَى الْقَيُومُ لاَ لغيره، ولتمام قيوميته لا تأخذه سنه ولا نوم ﴿ اللّهُ لآ إِللهَ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيُومُ لاَ تَأَخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وإذا كان الله وحده المتوكل بأمور خلقه، المستقل بذلك دون غيره، فعليهم أن يتخذوه وكيلاً دون غيره ﴿ أَلّا تَنَخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلاً وون غيره ﴿ أَلّا تَنَخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢] كما قال عز من قائل، آمراً رسوله ﷺ بالتوكل عليه. ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٣] وقال: ﴿ وَتَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَكِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٣] وقال: ﴿ وَتَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَكِيلاً ﴾ وقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهُ وَكِيلاً ﴾ وقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩ ﴾ وقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

وأمر المؤمنين بالتوكل عليه: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّـٰكِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١]. وقال: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلُوا ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢].

وعلى مَنْ يتوكل المؤمنون إن لم يتوكلوا عليه !!! وعلى من يعتمدون إن لم يعتمدوا عليه !! إن ربنا آخذ بنواصي خلقه: ﴿ مَّا مِن دَابَّتِهِ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَا ﴾ يعتمدوا عليه !! إن ربنا آخذ بنواصي خلقه: ﴿ مَّا مِن دَابَّتِهِ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَا ﴾ [هود: ٥٦] وهو القادر على كل شيء، العزيز الغالب، الذي لا يقهره شيء، ولا يغلبه شيء، ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٩] إنه سبحانه كافي من توكل عليه: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٣].

وقال: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣].

وليس التوكل على الله هو التواكل والعجز، الذي عليه حال كثير من المسلمين اليوم، ولكنه أخذ بالحق، وثبات على المبدأ، وصبر في مواجهة الباطل، في مَن الله إِنَك عَلَى المُوينِ الله [النمل: ٧٩] ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

إن التوكل على الله اعتماد عليه في الحركة بالإسلام، ودعوة العباد إلى الله، خاصة عندما يقف الجبابرة والطغاة بقوتهم وطغيانهم في وجه الحق مزمجرين متهددين متوعدين حملته بالاستئصال والفناء، فيلجأ المؤمنون إلى الركن الركن والدرع الحصين، متوكلين على رب العالمين، قائلين: ﴿ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنَا لا جَعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْرِ الظّلامِينَ ﴾ [يونس: ٨٥] ويقولون: ﴿ وَمَا لَنَا أَلّا نَنُوكَ لَلْ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلَي اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ اللّهِ فَلْيَتَوكُلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢].

إن التوكل على الله ليس عجزاً وقعوداً عن مواجهة الباطل، إن هذا هو حال بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام وأخيه: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام وأخيه: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلهم محمداً إِنَّا هَنهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] وقد ذمهم الله بذلك، ومدح في مقابلهم محمداً على وأصحابه الذين أصابهم القرح في معركة أحد، ومع ذلك فعندما دعاهم الرسول على للخروج في أثر المشركين استجابوا على ما بهم من جراح، فلما نقل إليهم أن المشركين عائدون إليهم ليستأصلوهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهَ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرَّةُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوّا أَجُرُ عَلَيْمُ هُ اللّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا عَلَيْمُ اللّهُ وَفِعْمُ أَلْوَاكُمْ فَاتَحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ الْقَدُولُ اللهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالنَّبُولُ اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالنَّبُولُ اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالنَّبُولُ اللهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالنَّاسُ وَاللهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالنَّبُولُ وَضَلْ كَاللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالَّاهُ وَاللَّهُ وَفَضُلُ اللّهُ وَلِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالنَّهُ وَفَضُل كَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَلْهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَيْهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَقَلْمُ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَوْلُواللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالِهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ لَا لَاللّهُ و

هذا هو النمط الراقي الذي يمثل الفقه الصحيح للتوكل على الله تبارك وتعالى، وهو النمط الذي يحمل الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، ويتحرك به داعياً إلى الله، مواجهاً أعداء الله، وهو في ذلك كله يتوكل عليه، ويلجأ إليه، ويحتمي بحماه، فيبصره الله بالحق، ويقيمه عليه، ويؤيده بنصره، هؤلاء هم الذي يفقهون معنى قول الله عز وجل: ﴿ قُل حَسِّبِي اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لُ المُتَوكِلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨].





من أسماء الله عزَّ وجل التي عرف الله عباده بها القوي، ﴿ إِنَ اللّهَ فَوِيُّ عَزِيرٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْمَـزِيرُ ﴾ [هود: ٦٦] وَاَعْلَمُواْ ﴿ أَنَ اللّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٢٥] ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ مِيرَّزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].

والقوي- كما يقول ابن جرير -رحمه الله تعالى- عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٥٦]: « الذي لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه رادٌ، يَنْفَدُ أمرهُ، ويمضي قضاؤه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته، وجحد حججه » (ابن جرير: ١٠/ ١٧-١٨).

وقال في قوله: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْمَزِيرُ ﴾ [هود: ٦٦] إن ربك هو القوي في بطشه، إذا بطش بشيء أهلكه، كما أهلك ثمود حين بطش بها » ( ابن جرير: ٣٩ /١٢ ).

وقد قرر الله تبارك وتعالى أن القوة جميعاً له، ولكن الكفار لا يدركون ذلك ولا يعلمونه إلا في يوم القيامة: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٦٥].

يقول ابن القيم [النونية: ٢١٨]:

وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكروان والأزمان

والعباد في بعض الأحيان يغترون بقوتهم، ويغفلون عن قوة الخالق الحيطة بهم، فيتمادون في غيهم، ولا يفيقون إلا عندما تحيط بهم قوة الله فتدمرهم وتهلكهم، كما وقع لقوم عاد: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً وَكَانُوا بِعَايَلِيْنَا يَجَحَدُونَ ﴾ أَشَدُ مِنّا قُوَةً وَكَانُوا بِعَايَلِيْنَا يَجَحَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥].

وقد حدثنا ربنا عما فعله بهؤلاء المغرورين بقوتهم، المتمردين على ربهم ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِيحًا صَرَصَرًا فِي آيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلِخَزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْرَى وَهُمْ لَا يُصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٦].

وحال المستكبرين على مرّ التاريخ المغترين بقوتهم حال قوم عاد، تأخذهم قوة الله، وتحيط بهم وتدمرهم، وتدمر معاقلهم وحصونهم، ويصبحون أثراً بعد عين، وقد قال الله مخاطباً المشركين الذين واجههم الرسول على آمراً إياهم بالسير في الأرض، والنظر في آثار الغابرين، والاعتبار بمصارعهم ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى اَلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّذِينَ كَانُوا مِن فَبِّلِهِم مِن اللَّهِم مِن اللَّهِ مِن وَقِ ﴾ [غافر: ٢١].

وعندما جاءت جموع الأحزاب، فأحاطوا بالمدينة قاصدين اجتثاث الرسول على وصحبه الكرام، أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها: ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ اَلْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وها نحن اليوم نشاهد نذر الله في خلقه، فقلّ من عام إلا وتأتينا الأخبار

متحدثة عما يحل بالعباد المستكبرين التائهين الحائرين، زلازل هنا وهناك، تجعل الأرض تتشقق، وتبتلع مَنْ فوقها، وتطيح بالقصور والمنازل فوق رؤوس أصحابها، ومن رأى ذلك رأى هولاً شديداً، وعذاباً اليماً: ﴿ وَكُمْ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمةً وَأَنشَأَنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ \* فَلَمّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُنُونَ \* لَا تَرْكُنُوا وَارْجِعُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ \* قَالُوا يَنوَيْلَنا إِنّا كُنّا ظَالِمِينَ \* فَمَا زَالَت تِلْك دَعُونِهُمْ حَقِيدًا خَيْدِينَ \* [الأنبياء: ١١- ١٥].

أين المهرب من الله القويِّ المتين إذا نزل عذابه بساحة الظالمين؟

وقال الله في المعذبين ﴿ فَكُأْيِن مِن فَرَيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥] وقال: ﴿ وَكَمْ مِن فَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ فَآيِلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤] وقال: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ لَا يَعْبُونَ ﴾ [الأعراف: ٤] وقال: ﴿ أَلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: يُلْعَبُونَ ﴾ [الأعراف: على يُقْبَونَ ﴾ [الأعراف: على الله إلا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٠].

وعلى دعاة المسلمين، وعلماء الإسلام أن يذكروا الناس بمصارع الغابرين، وخاصة تلك التي قصها الله علينا في كتابه، فإن فيها من التذكير بعظمة الله وقوته وبطشه وانتقامه ما تَجِفُ له القلوب، وتخشع له النفوس، وقد أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يذكر قومه بأيام الله ﴿ وَذَكِرَهُم بِأَيّنِم اللّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥] وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بشيء من تذكيره: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنَمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا فَإِك الله لَهُ لَيْ يَعْدُهُ الْذَيْ جَيعًا فَإِك مَن بَعْدِهِمُ لاَيعًلَمُهُم إِلّا اللهُ ﴾ [إبراهيم: ٨-٩] وكان قبل ذلك ذكرهم بنعمة الله عليهم في إهلاكه فرعون، وإنجائهم من عذابه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوِّمِهِ اَذَكُرُواْ نِعْمَة الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْ الْمُوسَىٰ لِقَوِّمِهِ اَذَكُرُواْ نِعْمَة الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْ الْمُوسَىٰ لِقَوِّمِهِ اَذَكُرُواْ نِعْمَة الله اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْ الله فَرَعُونَ يَسُومُونَكُمُ شُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَعِونَ أَبْنَاءَكُمُ وَنِينَ عَلِيهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن عَذَابِه عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَابِ وَيُذَعُونَ أَبْنَاءَكُمُ مِن عَذَابِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَنَابِ وَيُذَعِونَ أَبْنَاءَكُمُ وَنِينَ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَيُونَ الْمُوسَىٰ لِقَوْمِنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيكُمْ مُن عَذَابِهُ مِن عَذَابِهُ الْقَالَمُ وَلَيْهُ الْعَنَابِ وَيُذَعِونَ الْمَاكَةُ وَلَا اللهُ وَمُونَ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمُونَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن عَذَابِهُ مِنْ عَلْمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وقد حدثنا الله أن مؤمن آل فرعون قد سلك هذا المسلك في دفاعه عن موسى في مواجهة تهديد فرعون بقتله، وكان مما دفع به المؤمن طغيان فرعون وملئه تذكيرهم بما حل بالمكذبين المستكبرين من قبلهم، كما ذكرهم بموقفهم بين يدي الله ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَا اللَّهِ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَا اللَّهِ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَاللَّهِ اللَّه وَمَا اللَّه يُويدُ فَاللَّه الله عَلَيْكُم وَلَا اللَّه عَلَيْكُم وَمَا اللَّه يُوم تُولُون مُدْبِينَ مَا لِكُم مِن اللَّه مِنْ اللَّه مِن عَاصِيم وَمَن يُضَلِّلُ اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [غافر: ٣٠ - ٣٣].





« المتين- كما يقول الخطابي- الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقّة، ولا يمسّه لغوب » [شأن الدعاء: ٧٧].

وقد وصف الله نفسَه بأنه المتين بعد أن وصف نفسه أنه ذو القوة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

وعلى العبد المؤمن بقوة الله تبارك وتعالى، أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يتوكل على الله، ويعتمد على حول الله وقوته، وقد علّم الرسولُ على أبا موسى الأشعري – كما ورد ذلك في صحيح البخاري – أن يقول: « لا حول ولا قوة إلا بالله » وأعلمه أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنّة، أي: هي من ذخائر الجنة ونفائسها المذخورة لأصحابها في يوم الدين.

وقد حدثنا ربنا عن ذلك المؤمن الذي واجه صاحبه الثري صاحب الجنتين عندما دخل جنته ظالمًا لنفسه، كافراً بربه، مغتراً بما أوتي من حرث ومال، قائلاً له مؤدباً ومعلماً ليخضع لربه، ويتواضع لجنابه، ويتبرأ من حوله وقوته، ويعتمد على حول الله وقوته: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].





عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه ولينا ومولانا، فقال: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ [النساء: ١٤٥] وقال: ﴿ فَهُو اَلْوَلِ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمٌ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النساء: ١٢٥] وقال: ﴿ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨].

وقال في اسمه المولى: ﴿ أَنَتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَئُكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠] وقال: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِنَكُمُّرُ فَنِعْمَ الْمَوْلِى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨] وقال: ﴿ ذَاكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١].

والولي في أسماء الله تعالى كما يقول ابن الأثير: « الناصر، وقيل: المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه الولي » [النهاية: ٥/ ٢٢٧].

وعلى ما ذكره ابن الأثير يكون الله ولياً ووالياً للمؤمنين وللكافرين، فالكفار داخلون في الخلائق الذين خلقهم وهو قائم بأمورهم، ولكن مع ذلك فيمتنع أن يقال شرعاً: الله ولي الكافرين والجرمين والجبارين، لأن الكفار قابلوا إنعامه وإحسانه

بالكفر والشرك والطغيان، أمّا المؤمنون فقد قابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد، وعلى ذلك فهو وليهم ومولاهم. [راجع: اشتقاق أسماء الله: ١٨٨].

ولما كان الله وحده هو الذي يتولى المؤمنين بالرعاية والحفظ والنصر والتأييد، فعلى المؤمنين أن يتخذوه ولياً، فالكفرة اتخذوا أولياء من دون الله، بهم يستنصرون، وإليهم يتوجهون، كما اتخذوا زعماء الكفر أولياء من دون الله بهم يعتزون وينتصرون، وقد أنكر الله عليهم فعلهم هذا ﴿ آيِ اَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيا أَهُ هُوَ الله عليهم فعلهم هذا ﴿ آيِ اَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيا أَهُ هُو الله وينتصرون، وقد أنكر الله عليهم فعلهم هذا ﴿ آيِ اَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ الله وَالله الله عليهم فعلهم هذا ﴿ آيِ الله وَالله الله والله وا

إِن الذي يستحق الولاية الله تبارك وتعالى فاطر السموات والأرض: ﴿ قُلُ أَغَيَّرُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والله يستحق أن يتولاه المؤمنون، لأنه واهب الهداية، المخلص من الضلالة، ﴿ اللَّهُ وَلِنَّ ٱلنَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ وُهُمُ مُ الطَّلخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، وليس أولياء الله الأموات الذين تبنى عليهم القباب، ويقصدون بالحوائج من دون الله، ويستغاث بهم ويستنصر من دون الله.

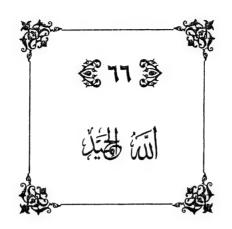

في أسماء الله الحسنى المباركة الحميد، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣] وقال: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِينُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الحج: ٦٤] وقال: ﴿ تَزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

والعلم بأن الله حميد واجب على المؤمنين، ومن لم يعلم ذلك كان مقصرا في حق الله، فقد أمر الله بذلك في قوله: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَكِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

« والحميد- كما يقول أبو القاسم الزجاجي- المحمود، ذو الحمد المستحق لذلك » [اشتقاق أسماء الله: ٢٠٨].

وقال أبو سليمان الخطابي في « الحميد » : « هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الذي يحمد في السراء والضراء، وفي الشدّة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط، ولا يعترضه الخطأ، فهو المحمود على كل حال » [شأن الدعاء: ٧٨].

الله جل جلاله هو المحمود من وجوه لا تحصى، وجوانب لا تسقصى، فهو المحمود على وحدانيته، وتعاليه عن الشريك والنظير والمثيل ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَكُنُ لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ ﴾ [الإسراء: ١١١].

وهو المحمود لخلقه السموات والأرض وجعله الظلمات والنور ﴿ ٱلْحَــَٰدُ يَلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهو المحمود على إنزاله الكتاب العظيم ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُ عِوَجًا ﴾ [الكهف: ١].

ُوهُو المحمود على نعمه وعطاياه ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقُ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] وقال داود وسليمان: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ١٥].

وله الحمد في الكون كله دائماً وأبداً، في الدنيا والآخرة ﴿ وَلَهُ اَلْحَمْدُ فِي السَّمَنُوْتِ وَاللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَنُوْتِ وَاللَّهُ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٨ وقال: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي النَّاحِرَةً ﴾ [القصص: ٧٠].

يقول ابن القيم في[نونيته: ٢/٢١٥] وهـو الحميد فكـل حمد واقـع مـلاً الوجـود جميعـه ونظـيره هـو أهلـه سـبحانه وبحمـده

أو كان مفروضاً مدى الأزمان من غير ماعد ولا حسبان كل الحامد وصف ذي الإحسان

ويرى العلامة ابن الوزير رحمه الله أن جميع أسماء الله الحسنى ترجع إلى الملك والحميد، «فما كان من أسمائه يقتضي كمال العزة والقدرة والجبروت والاستقلال والجلال دخل في اسم الملك وعاد إليه. وما كان منها يقتضي الجود والرحمة واللطف والصدق والعدل وكشف الضر، وأمثال ذلك من الممادح دخل في اسم الحميد وعاد إليه، وربما عبر عنهما بما رادفهما أو أحدهما مثل قول النبي على: «أهل الثناء والمجد» وقوله: «إنك حميد مجيد» فإن المجد هو الملك، والثناء هو الحمد، فمن الناس من نظر إلى اسم الملك فعظمه ووفاه حقه بالنظر إلى معارف البشر، وقصر في

اسم الحميد ومعناه بنفي الحكمة عن أفعاله كلها، كما أن من الناس من عكس فبالغ في اسم الحميد، وقصر في تعظيم ملكه وقدرته وعزته، فلم يجعل له قدرة على اللطف بعبد واحد من جميع عباده العصاة. وجميع أئمة الإسلام العارفين جمعوا بين تعظيم هذين الاسمين الشريفين، ووفوا كل واحد منهما حقه على حسب قوى البشر في ذلك » [إيثار الحق: ١٨٦].

# **38888**



من أسماء الله المحيي قال تعالى: ﴿ فَأَنظُرَ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيُّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠] وقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَادِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

## ١-بيان معنى المحيي:

«والحيي- كما يقول الزجاجي- اسم فاعل من أحيا يحيي فهو محيي، والمميت: اسم فاعل من أمات يميت، فهو مميت، فالله عز وجل المحيي المميت» [اشتقاق أسماء الله: ٢٣٥].

وقال الخطابي: «الحيي هو الذي يحيي النطفة الميّتة، فيخرج منها النسمة الحيّة، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور معرفته، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث، وإنبات الرزق.

والمميت: هو الذي يميت الأحياء، ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء ﴿ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَوَتِ وَاللَّرْضُ يُحَيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحديد:٢].

وتمدح – سبحانه – نفسه بالإماتة كما تمدحها بالإحياء، ليعلم أن مصدر الخير والشر، والنفع والضر من قبله، وأنه لا شريك له في الملك، استأثر بالبقاء، وكتب

على خلقه الفناء» [شأن الدعاء: ٨٠].

## ٢- وإحياء الله الخلائق وإماتتهم من أعظم ما يدل على الله:

من أعظم ما يدل على الله ويعرف به إحياؤه الخلائق وإماتتهم، وقد جادل طاغية العراق في عهد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إبراهيم في وجود الله، فعرف إبراهيم ربه في مجال الحجاج بأنه يحيي ويميت ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى مَآجٌ إِبْرَهِمَ فِ رَبِّهِ أَنْ عَالَهُ ٱللهُ ٱلْمُلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

والموت والحياة سرّان عجيبان يمر بهما الأحياء من الإنس والجن والطيور والأسماك والديدان، وتحتار العقول في سرّهما، فهي ترى آثارهما، ولا تدرك كنههما، إنَّ الموت والحياة من أعظم الآيات الدالة على الله.

## ٣- تصديق البشر بإحياء الخلائق في الأولى وكفر اكثرهم بذلك في الآخرة:

والبشر يصدقون بالحياة الأولى في هذه الدنيا مؤمنهم وكافرُهم، ويؤمنون بالموت الذي تختم به هذه الحياة، ولكن أكثرهم يكذبون بالحياة الآخرة، التي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عنها، كما قال سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ١٨] وقال: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّمورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ٥١].

ففي النفخة الأولى يموت الأحياء، وفي الثانية تعود الأرواح إلى الأجساد، وينهض العباد من الأجداث، أي: القبور، مجيبين المنادي الذي يأمرهم بالخروج إلى الحساب والجزاء. وقد حكى الله مقالة الذين يكذبون بالبعث والنشور، وشبهتهم التي يركنون إليها، فقال: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَلْمُ قَالَ مَن يُحْ الْعِظَامَ وشبهتهم التي يركنون إليها، فقال: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَلْمُ قَالَ مَن يُحْ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آنشَاها أَوَّلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيدُ \* النَّذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُه مِنْهُ تُوقِدُونَ \* أَوَلِيسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَونِ لَكُم مِن الشَّجَرِ الْأَخْصَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُه مِنْهُ تُوقِدُونَ \* أَوَلِيسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يَعْلَقُ مِثْلَهُم بَلَى وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ \* إِنَّمَا آمُرُهُم إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَعْلُقُ مِثْلُهُم بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ \* إِنَّمَا آمُرُهُم إِذَا أَلَادَ شَيْعًا أَنْ يَعْلَى مَعْ وَالْتِهِ تُرْجَعُونَ \* فَلْ يَعْدِرٍ عَلَى اللَّه مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن فَيكُونُ \* فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءً وَالِيّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ويده مَلكُونُ كُلِّ شَيْءً وَالِيّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٧٨ – ٨٣].

وقد ردّ الحق - تبارك وتعالى - على المكذبين بالبعث والنشور الذين يقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ بأن القادر على النشأة الأولى، قادر على إحيائه في الأخرى، واستدل - سبحانه - على البعث بأنه يحول الشجر الأخضر الذي لا يصلح للإحراق إلى يابس تشتعل فيه النار، وأن القادر على الأعظم وهو خلق السموات والأرض قادر على الأدنى وهو بعث الناس، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُمْ كُن فَيكُونُ ﴾ الأرض ولا في السماء، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُمْ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

# ٤- أرى الله بعض خلقه إحياء الأموات في الدنيا:

وقد دل الله عباده على قدرته على البعث والنشور في بعض العصور بأن أرى بعض خلقه إحياءه الموتى، فمن ذلك أن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وأن يضربوا ببعض منها قتيلاً وجد ملقى بين حيين، كل حيّ ادعى أن الآخر قتله، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله، فتكلم، ودلّ على قاتله: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣].

وأخبرنا ربنا- عز وجل- عن قوم تعدادهم ألوف، خرجوا من ديارهم مخافة

الموت، فأماتهم الله جميعاً، ثم أحياهم: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ ٱلْكَثُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ ٱخْيَنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَهُمْ ٱلْوَنَى حَذَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك الرجل الذي مرّ على قرية دُمِّر عمرانها، وتهدم بنيانها، وخرت على عروشها، فتعجب من إحياء الله هذه القرية بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه، فلما سئل عن مقدار لبثه في مماته، ظن أنه لبث يوماً أو بعض يوم، ولا شك أن عجبه قد زاد عندما علم أنه مكث مائة عام ميتاً، وأخذ الملك الذي يخاطبه يدله على قدره الله، ويريه ذلك رؤية عين.

أمره الملك أن ينظر إلى طعامه وشرابه الذي كان صحبته قبل مائة عام لم يفسد، ولم يتغير، بل بقى صالحاً للأكل والشراب، بينما حماره بليت عظامه وتقطعت أوصاله، وأمره أن ينظر إلى العظام البالية المتفتة، وهي تتكون وتتشكل، ثم أراه كيف يوصل ما بينها، ثم تكسى باللحم، ثم تجري فيها الروح والحياة، عند ذلك قال: ﴿ أَعَلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

ونبي الله إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا الله عنه، أمره أن يذبح أربعة من الطير، ثم يفرق أجزاء ها على عدة جبال، ثم ناداها آمراً إياها بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ليقع في مكانه، فلما اجتمعت وتكاملت، نفخ الله فيها الروح، وعادت إليها الحياة كما كانت ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِمُ رُبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَيُ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَذِكِن لِيَطْمَهِنَ قَلِي قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَذِكِن لِيَطْمَهِنَ قَلِي قَالَ إِنْرَهِمُ رُبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَذِكِن لِيَطْمَهِنَ قَلِي قَالَ

فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

ونبي الله عيسى عليه السلام أعطاه الله القدرة على إحياء الموتى، بل أعظم من ذلك، وهو أنه يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتصبح طيرا بإذن الله ﴿ أَنَّ آخَلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذَنِ اللَّهِ ﴾ [الزخرف: ١١].

ومن آيات الله الباهرة أنه كان يحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى عظيمة، وفي يوم القيامة ينفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى أجساد العباد، ويعودون إلى الحياة: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

والموت غاية الحياة الدنيا، وبالموت والحياة يتحقق الابتلاء الذي خلق الله الإنسان من أجله: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْتُكُمْ أَشَكُمْ أَصَّنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].

## ٥- الإنسان حالة الاحتضار؛

وقد حدثنا ربنا عن مشاهد الموت، وهي مشاهد لا يراها الأحياء، وإن رأوا اثارها، وقد سمى المعاناة التي يعانيها الإنسان حال الاحتضار بالسكرات، وفي ذلك يقول: ﴿ وَجَاءَتْ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩].

ومن المشاهد التي صور الله بها الموت قوله : ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنَّ رَاقِ \* وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْنَفَتِ السَّاقُ \* إِلَى السَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذِ الْمَسَاقُ \* [القيامة: ٢٦- ٣٠] والتي بلغت التراقي هي روح المحتضر، والتراقي العظام بين ثغرة النحر والعاتق والراقي الذي يرقي المرضى طلباً للشفاء، والفراق الذي ظنه المحتضر فراق الروح الجسد، وفراق الأهل والأحبة، ويرسل الله ملائكة الموت لنزع أرواح العباد إذا حلّ الأجل ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَتَهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١].

وتتنزل مع ملائكة الموت ملائكة الرحمة تطمئن قلوب المؤمنين وتثبتها، وتبشر المؤمنين برحمة الله وجنته، وما أعد الله لهم فيها من النعيم المقيم: ﴿إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنَّمُوا تَكَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحَرَنُوا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

أما الكفار في الاحتضار فهم كما وصف الجبار: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَتَ كَذَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ \* ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَسِيدِ ﴾ [الأنفال: ٥٠-٥١].

# ٦- الموت حتم لازم:

والموت حتم لازم لا فكاك ولا خلاص للعباد منه ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوَّتِّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

ومهما حاول العباد الهروب من الموت، والتحصن منه بالقلاع والحصون، فإنهم لا يستطيعون ، ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدّرِككُمُ الْمَوّتُ وَلَوْ كُنُمٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

ولو نجا أحد من الموت لنجا منه الرسل والأنبياء، وقد قال الله لرسوله ﷺ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]. ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْمُؤَلِّدُ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤] ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

# 1888



لا زلنا نتابع الإجابة عن السؤال العظيم الذي يقول سائله: من هو الله؟ فيأتي الجواب من رب العزة أنه الحيُّ القيوم: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ لِ اللَّهُ وَلَا نَوْمٌ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّورِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: الله ﴿ الله لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْفَيُّومُ ﴾ [آل عمران: ١- ٢].

« والحي- كما يقول الزجاجي- في كلام العرب: خلاف الميت، والحيوان خلاف الموت ولا خلاف الموات، فالله عزَّ وجل هو الحي الباقي، الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، عزَّ وجل علواً كبيراً، ولا تعرف العرب عن الحيِّ والحياة غير هذا » [اشتقاق أسماء الله: ١٦٨].

« والقيوم فيعول من قام يقوم، وهو من أوصاف المبالغة في الفعل، وهو من قوله عزَّ وجل: ﴿ أَفَمَنَّ هُوَ قَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَقْسِ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣] أي: يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها.

وقال أبو عبيدة: « القيوم: القائم، وهو الدائم الذي لا يزول » [اشتقاق أسماء الله: ١٧٣].

وقال الخطابي: « الحي من صفة الله- تعالى- هو الذي لم يزل موجوداً، وبالحياة

موصوفاً، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معاً ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨].

والقيوم القائم الدائم بلا زوال، ووزنه فيعول، من القيام، وهو نعت المبالغة في القيام على الشيء، ويقال: هو القيم على كل شيء بالرعاية له، ويقال: قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة » [شأن الدعاء: ٨٠].

« والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر، كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق، ومن ثمَّ يتفرد الله- سبحانه- بالحياة على هذا المعنى، كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ، ولا تنتهي إلى نهاية، فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة المحددة البدء والنهاية، ومن ثمَّ يتفرد الله بالحياة على هذا المعنى.

ثم إنها هي الحياة المطلقة من الخصائص التي اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة، فالله- سبحانه- ليس كمثله شيء، ومن ثمَّ يرتفع كل شبه من الخصائص التي تتميز بها حياة الأشياء، وتنفى بهذا جميع المفهومات الأسطورية التي جالت في خيال البشر » [في ظلال القرآن، بشيء من الحذف والاختصار: ١/ ٢٨٧].

( والقيوم ) هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، فالله هو المقيم لمخلوقاته، لا يحتاج السهم، وهم جميعاً إليه محتاجون، سواء في ذلك الملائكة المقربون، وحملة العرش، وأهل السماء والأرض ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّنَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطّعِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ دُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٧ - ٥٨].

وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه لكمال حياته وقيوميته ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ والسّنة أوائل النوم، وهي التي نسميها بالنعاس والوسن، وتكون عندما يدب النعاس إلى جسد الإنسان وعقله، ويبدأ النوم يداعب أجفانه، وتبدأ حواسه بالمغيب

عنه، قبل أن يستغرق في منامه، ثمَّ يغيب عن وعيه.

والله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، فلو نام لضاع الخلق، وفسدت السموات والأرض، وقد صح في الحديث الذي يرويه مسلم وغيره: « إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ».

وقال الطحاوي في عقيدته المعروفة باسمه: « حي لا يموت، قيوم لا ينام »،

وقال شارح الطحاوية: « لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه، أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه، بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك: أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى، دون خلقه، فإنهم يموتون.

ومنه: أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنّنة، دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال، لكمال ذاته.

فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال: فهذه الحياة الآخرة كاملة، وهي للمخلوق لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى.

وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به.

واعلم أن هذين الاسمين، أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معاً في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسني، حتى قيل: إنهما الاسم

الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية مالا يدل عليه لفظ القديم. ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من « القيّام » لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه، باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة.

وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما: أنه يفيد ذلك.

وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه، لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعاً، أي: لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفاً بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبداً.

ولهذا كان قوله: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَى اللَّهِ أَلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في « الصحيح » عن النبي ﷺ.

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها.

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام » [شرح الطحاوية: 170-178].





والواحد الأحد كما يقول أبو القاسم الزجاجي: الذي لا ثاني له، ولا شريك له، ولا شريك له، ولامثل ولا نظير، لم يسبقه في أوليته شيء عزَّ وجل، والله عزَّ وجل الواحد الذي لا نظير له، والله- عزّ وجل- الواحد الذي يعتمده عباده، ويقصدونه، ولا يتكلون إلا عليه عزَّ وجل. [اشتقاق أسماء الله باختصار: ١٤٥].

ومما قاله الخطابي في اسم الله الواحد: « هو الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر، وقيل: هو المنقطع القرين، المعدوم الشريك، والنظير، وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة، والله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء » [شأن الدعاء: ٨٢].

وتتجلى وحدانية الله فيما يأتي:

اولا: في ذاته وصفاته:

فالله لا مثيل له، ولا نظير له، لا في ذاته ولا في صفاته، ولذلك فإنه تعالى وتقدس

لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال عزَّ من قائل: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُّ \* اللَّهُ اَلصَّكَدُ \* لَهُ اَللَّهُ اَلصَّكَدُ \* لَمْ سَكِلَّد وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَكُدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

وهذه السورة الكريمة العظيمة عرفت العباد بربهم، وقد أنزلها رب العباد، جواباً لأهل الشرك والعناد، الذين سألوا الرسول على طالبين منه أن ينسب لهم ربّه.وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه السورة: « قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك، وصفته، ومَنْ خلقه: الرب الذي سألتموني عنه، هو الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح لشيء سواه » [الطبري: ٣٠/ ٣٤٣].

وقال القرطبي: « نزلت هذه الآية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله على صف لنا ربك، أمن ذهب هو؟ أم من نحاس أم من صُفْر؟ فقال الله ردّا عليهم: هو أَلَّ هُوَ الله أَحَدُ هو القرطبي: ٢٠/ ٢٤٦]. وقال ابن كثير: « قال المشركون للنبي على: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُ ﴾ [ابن كثير: ٨/ ٣٩٩] ونقل ابن كثير عن عكرمة، قال: « لما قالت اليهود: نحن نعبد عُزير ابن الله، وقالت الجوس: نحن نعبد عُزير ابن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد المسيح ابن الله على رسوله على رسوله على ﴿ وَقُلُ هُو الله أَحَدَدُ ﴾ [ابن كثير: ٨/ ٣٩٠٠].

ومعنى ﴿ قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَــ لَهُ اللهِ اللهِ الأحد الأحد الذي لا نظير له، ولا وزير، ولا نديد، ولا شبيه، ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ « أحد » في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنّه الكامل في ذاته وجميع صفاته وأفعاله.

والذين ينسبون إلى الله الولد جاؤوا بجريمة نكراء، كادت السموات لعظمها أن تتفطر، والأرض أن تتشقق، والجبال أن تخرَّ هدّا، إن الله سبحانه واحد أحد لا يليق به أن يتخذ ولداً، فالكل تحت ملكه وقهره، وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة خاضعين، لا يتخلف منهم أحد، فقد أحصاهم وعدهم عداً، وكلهم آتية يوم القيامة فرداً: ﴿ وَقَالُوا أَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا \* تَكَادُ السَّمَونِ أَلَا القيامة فرداً: ﴿

يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا \* أَن دَعَوًا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا \* وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا \* أَن الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَنهُمْ وَعَدَّهُمْ مَعَذَا \* لِلَّا عَلَى اللَّحْمَٰنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَنهُمْ وَعَدَّهُمْ عَلَيْهُ فَلَدًا \* وَلَدُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨- ٩٥]. وكيف يكون له سبحانه ولد وقد خلق كل شيء ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ لَهُ صَلْحِبَةً وَلَدُ مَلْمَ مَنْ اللهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وقد عدّ الله تبارك تعالى - نسبة الولد إليه شتماً له، ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قال الله: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، لم ألد، ولم أولد ولم يكن لي كفؤاً أحد » [البخاري: ٤٩٧٤].

ووحدانيته تعالى في صفاته، تدل على أنه لا مثيل له في رحمته ولا في عزته، وجبروته،وملكه، وقدرته، ورزقه، وعلمه، وغيرها من صفاته.

فالله متفرد في صفاته، والذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، أو صفات المخلوق بصفات الحالق لم يوحدوا ربهم تبارك وتعالى، وأشركوا مع الله غيره.

وقد ضل الذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يشبه الله بخلقه ، فالله واحد متفرد في صفاته، وصفاته مخالفة لصفات المخلوقين، مثله في ذلك مثال ذاته، فهى مخالفة لذوات المخلوقين.

والذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه شبهوا الخالق بالعدم، فالذي تنفى عنه الصفات معدوم، ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً، ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات.

## ثانيا: وحدانيته تعالى في ربوبيته:

فهو سبحانه وحده الذي خلق السموات والأرض، وأنزل الماء من السماء،

وأنبت به جنات الأرض التي تبهج النفوس وتسرها: ﴿ قُلِ ٱلْمَدَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن اللَّهُ مَا عَلَى السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَولَكُ مُعَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَولَكُ مَّ اللَّهُ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَولَكُ مُعَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

وقد أنكر الله على الذين اتخذوا أرباباً من دونه في قوله: ﴿ اَرَبَابُ مُّ مَنَوْتُونَ خَيْرُ أَمِر الله على الذين اتخذوا أرباباً من دونه في قوله: ﴿ قُلِ اللّهُ خَلِقُ خَيْرُ أَمِر اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩]. وقال مقرراً وحدانيته: ﴿ قُلِ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الرعد: ١٦].

# ثالثاً: توحيده في ملكه :

ومن توحيد الربوبية توحيد الله في ملكه، يقول الشيخ حافظ حكمي:

(الأحد الفرد) «وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد، ولا منازع ولا مغالب، فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وألهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات، من الإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة والخلق والرزق، والإعزاز والإذلال، والهداية والإضلال، والإسعاد والإشقاء، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والوصل والقطع، والضر والنفع، فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو عييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السموات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما له يشأ لم يكن » [معارج القبول: 1/ ١٣٦].

وتوحيده في ملكه، هو من توحيده في ربوبيته سبحانه.

# رابعاً: وحدانيته في الوهيته:

ووحدانية الله أخص خصائص الوهيته، والإقرار بالألوهية أعظم أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ونقيض الوحدانية الشرك، وهو أعظم جريمة يرتكبها البشر، ولعظمها فإن الله لا يغفر لأحد مات على شركه ﴿إِنَّ اللهَ لا يغفِرُ أَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 4]. ﴿إِنَّ اللهَ لا يغفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرَكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرَكُ بِهِ اللهِ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَكُ لَا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦].

ولما كان المشرك ذنبه غير مغفور، فإن الله حرّم عليه الجنة، وهو خالد في النار لا يخرج منها أبداً ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٧]. ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّر الْجِيَاطِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ \* لَهُمْ مِن جَهَادٌ وَمِن فَوْقِهِدْ غَوَاشِ قَكَذَلِكَ نَجْزِى الظّليلِيينَ ﴾ [الأعراف: ١٠- ٤١].

وقد حدثنا الرسول على فيما رواه البخاري في صحيحه [٣٣٥٠] «أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أبوه: اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يُبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: « إني حَرّمت الجّنة على الكافرين » ثم يقال: يا إبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر، فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه، فيلقى في النار ».

إن الله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه، لأن أباه مات مشركاً، والله حرّم الجنة على كل كافر مشرك، ولأن الله وعد إبراهيم أن لا يخزيه في يوم القيامة، فإنه يمسخ في ذلك اليوم أباه ضبعاً، فيلقى به في النار، فلا يعرف أحد أنه والد إبراهيم، فلا يخزى به.

تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الله بأسمائه الحي القيوم الواحد الأحد:

وردت أحاديث كثيرة صحيحة مجد الرسول ﷺ وأصحابه فيها الله عزَّ وجل بأسمائه الحي القيوم الواحد الأحد، وإليك بعض ما أورده ابن الأثير في ذلك من أحاديث:

وفي رواية أبى داود: « باسمِهِ الذي إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعيَ به أَجابِ » [جامع الأصول: ٢١٤١] وصحح محقق الجامع إسناده.

٧- روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه «آئة كانَ مَعَ رَسولَ اللهِ ﷺ جَالِساً، ورُجل يُصلِّي، ثُمَّ دَعَا الرَّجلُ فقال: اللَّهمَّ إني السَّلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمدَ، لا إِلهَ إلا أنت، المَنَانُ، بَدِيعُ السَّموات والأرض، ذو الجلال والإكْرَام، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، فقال رسول الله ﷺ لأصحابهِ : أتدرونَ بمَ دَعَا؟ قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلم، قال: والذي نفسي بيده، لَقَدْ دَعا الله باسمه الأعظم، الذي إِذَا اللهُ ورسول أجابَ، وإذا سُئِلَ بهِ أَعْطَى واللفظ لأبي داود [جامع الأصول: ٢١٤٣] وصحح محقق الجامع إسناده.

٣- وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه كان يقول: « اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت،أن تُضِلَّنِي، أنت الحيُّ الذي لا يموت، والجِنُّ والإنس يَموتونَ » [جامع الأصول: ٢٣٥٦].



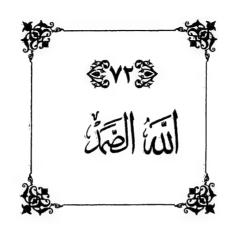

من أسماء الله الحسنى الصمد، قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ \* ٱللَّهُ السَّكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٢].

( والصمد ) الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، فمنهم الذي يسأله الهداية، ومنهم الذي يسأله الرزق، وآخرون الشفاء والمعافاة، أو الزوجة، أو الولد، وهو يسمع دعاءَهم ونداءهم، لا يشغله أحد عن أحد، ولا طلب عن طلب، في يَسْتَكُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩].

وقال الزجاجي في بيان معنى هذا الاسم: « والصمد السيد الذي انتهى سودده، فالناس يصمدونه في حوائجهم، أي: يقصدونه ويعتمدونه » [اشتقاق أسماء الله: ٤٤١].

وقال الخطابي: هو « السيد الذي يُصْمَدُ إليه في الأمور، ويُقْصد في الحوائج والنوازل، وأصل الصمد: القصد، يقال للرجل: اصمد صمد فلان، أي: اقصد قصده » [شأن الدعاء: ٨٥].

وعن ابن عباس أنه فسر ( الصمد ) « بالسيد الذي قد كمُلَ في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي

كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته، لا تنبغي إلا له، ليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار » [ابن كثير: ٨/ به ٣٩٠].

ويفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنه أن الصمد: « يتضمن جميع صفات الكمال » [مجموع الفتاوى: ١٧٨ /١٧].

وعزا ابن تيمية إلى بعض السلف أن « الصمد الدائم، وهو الباقي بعد فناء خلقه، فإن هذا من لوازم الصمدية، إذ لو قبل العدم، لم تكن صمديته لازمة له، بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداً، ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه، وذلك محال، فلا يكون مستوجباً للصمدية، إلا إذا كانت لازمة له، وذلك ينافي عدمه، وهو مستوجب للصمدية، لم يصر صمداً بعد أن لم يكن- تعالى وتقدس-فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقاً فجمع، وأنه مفعول محدث مصنوع، وهذه صفة غلوقاته » [مجموع الفتاوى: ١٧ / ١٦٤].

# وجه مجيء (الصمد) معرفاً:

بين شيخ الإسلام وجه مجيء الصمد معرفاً دون اسمه « أحد » في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٢] فقال: « جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد؛ لأن أحداً لا يوصف به في الإثبات غيره، بخلاف الصمد، فإن العرب تسمى السيد صمداً. قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة تسمى صمداً والآدمى أجوف، فقوله: ﴿ الصَّحَدُ ﴾ بيان لاختصاصه بكمال الصمدية » [مجموع الفتاوى: ١٧/ ٨١].





في مجال تعريف الرب العباد على نفسه، أعلمهم أنه القادر القدير المقتدر، ففي تعريفنا باسمه القادر قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً ﴾ [الأنعام: ٣٧]. وقال: ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيّكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وأعلمنا أنه قدير في قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [البقرة: ١٠٦]. وقال ﴿ لِنُعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الطلاق: ١٢].

وأعلمنا أنه سبحانه المقتدر في قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَنَدِكًا ﴾ [الكهف: ٥٥] وقوله: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِمٍ ﴾ [القمر: ٥٥].

والأسماء الثلاثة: القادر، والقدير، والمقتدر من القدرة وهي القوة، فالقادر هو القوي، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة، لا زائداً عليه، ولا ناقصاً عنه.

ومن قدرته تبارك وتعالى إيجاد المعدوم، وإعدام الموجود، والمصلح للخلائق على وجه لا يقدر عليه أحد غيره، فضلاً منه وإحساناً، ومن تمام قدرته سبحانه أن يوجد الخلاق من غير معالجه، فإذا أراد شيئاً إنما يقول له: كن فيكون. ﴿ وَإِذَا قَضَى الْمَرُا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧] ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَاد شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ

كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] فأمره سبحانه نافذ في الأكوان، لا يمتنع عنه شيء، ولا ينازعه منازع، ولا يخالفه مخالف، ومن نظر في قدرة الخالق والمخلوق علم أنه لا يقارن بينهما، فقدرة الخالق تتصف بالتمام والكمال، وقدرة المخلوق تتسم بالقصور والضآلة، وهي إلى زوال، حتى الملائكة الكرام أصحاب القوى الهائلة لا تأتى قدرتهم شيئاً بالنسبة لقدرة الواحد الديان.

وفي اسمه القدير يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في [نونيته: ٢/٨١]:

وهـو القـدير ولـيس يعجـزه إذا مـا رام شـيئاً قـط ذو سـلطان

والقدير من أسماء الله الثلاثة الدالة على صفة القدرة أبلغ من القادر، والمقتدر أبلغ من القدير.

وقد فصل لنا ربنا في كتابه القول ليعرفنا بقدرته، حتى يستقر هذا في قلوبنا، فتخضع له سبحانه القلوب، وتتوجه إليه الوجوه، فقد أعلمنا تبارك وتعالى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي السّمَاءَ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَاءَ وَلَا فِي السّمَاءَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَاءَ وَلَا فِي السّماءَ اللهُ لَهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّماءَ وَلَا فِي السّماءَ اللهُ ا

ومن قدرته تبارك وتعالى أنه: ﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ فَوَكُم شَىءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ٤٠] وهو سبحانه ﴿ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَّتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥] ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠].

ومما يدل على قدرته، أنه قادر على أن يأتي بنا ويجمعنا أينما كنا، وحيثما حللنا: ﴿ أَيِّنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

ومما عرفنا به ربنا تبارك وتعالى عن عظيم قدرته أنه - سبحانه- يقبض أرضه

بيده يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه، قال سبحانه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيتَاتًا بِيَعِيمِنِهِ مَّ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]. وقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُوا مَا آنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرِ مِن شَيْرٌ فِي الْأَنعام: ٩١] أي: ما عظموه حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته.

وضرب الله مثلاً في كتابه لبيان ضعف الآلهة التي تعبد من دون الله وبيان بطلان الوهيتها بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِعُوا لَهُ ۚ إِن اللهِ وبيان عَلَيْ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِعُوا لَهُ ۚ إِن اللَّهِ الدِّينَ اللَّهِ لَن يَعْلَقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَمْ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَعْلَقُوا ذُبَابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَمْ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَعْلَقُوا دُبَابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَمْ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِن دُونِ اللهِ عَلَى ذلك قائلا: ﴿ مَا فَكَدُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِقِ ۗ إِنَّ اللّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٤].

وقال أحد الملوك- وقد وقع الذباب على أنفه فآذاه- لعبد صالح: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال العبد الصالح على البديهة: ليذل به الجبابرة.

وانظر إلى هذا الحشد الهائل الذي ساقه الله في هذه الآيات مدللاً به على قدرته واقتداره ووحدانيته: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبَّىٰ \* وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَاقتداره ووحدانيته: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ \* مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمَنَىٰ \* وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّمَٰ اَلْمُوَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ هُو أَفَىٰ \* وَأَنَّهُ مُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ \* وَأَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ \* وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ مُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ \* وَأَنَّهُ الْمَوْنِ فَلَا ٱللَّهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ \* وَقَوْمَ مَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ \* وَلَمُونَا هُمَ ٱلْمُلْمَ وَأَمْلَىٰ \* وَالْمُؤْنِوِكَةَ ٱهْوَىٰ \* فَعَشَلها مَا عَشَىٰ \* فَإِلَىٰ ءَالاَهِ رَبِّكَ النّهِ مَا عَلَىٰ \* وَاللهُ وَيُوكَ لَمُ اللهُ اللهُ وَيُوكَةً وَهُوكَ \* فَعَشَلها مَا عَشَىٰ \* فَإِلَىٰ ءَالاَهِ مَنْ اللهُ اللهُ

والله قدَّر الأشياء كما قال: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٦٥]. ويتحقق ذلك بإعطائها القدرة على مقدار مخصوص ووجه مخصوص، كتقديره في نواة الزيتون أن تنبت شجرة الزيتون، دون التين والعنب، وتقديره أن يوجد من الحيوان المنوي في الإنسان إنساناً لا حيواناً، كما قال في خلق الإنسان: ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ عَلَقَامُ فَقَدَرُمُ ﴾ [عبس: ١٨-١٩].

والقَدَر: قدرة الله، وهو علمه في الأزل بكل شيء سيوجده ويخلقه على النحو الذي الذي يريد إيجاده، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم خلقه الأشياء على النحو الذي أراده وكتبه، قال تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ \* وَاللَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٣]. وقال: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

وعلى المؤمن بقدرة الله سبحانه أن لا يغتر بقدرته، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينوبه، فقد علمنا ربنا ورسوله على أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلمنا رسولنا على الاستخارة في الأمور كلها، فبعد أن نصلي ركعتين من غير الفريضة، نتوجه إلى الله بقلوب مخبتة، متواضعة لجلال الله وعظمته سبحانه، متخلين من الاعتماد على علمنا القاصر، وقدرتنا الناقصة الفانية، معلنين ذلك لله ربنا، طالبين منه أن يختار لنا خير الأمور فيما نحن مقبلون عليه، ومما ورد في هذا الدعاء المأثور عن الرسول على: « اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

اللهَّم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري، أو قال: عاجلِ أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه.

وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرّاً لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به ».





عرفنا ربنا- تبارك وتعالى - أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجموعة في موضع واحد في كتاب الله في قوله: ﴿ هُوَ اَلْأَوَلُ وَالنَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

والأول هو الذي لا شيء قبله، والآخر الباقي الذي لا شيء بعده، ذلك أنه تبارك وتعالى الموجود أزلاً وأبداً، لا يقبل العدم ولا الفناء، وغيره مربوب مخلوق، أنشأه الله من عدم، ثمَّ إلى العدم يصير.

قال الخطابي: « الأول: السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إذ كان موجوداً، ولا شيء قبله ولا معه، وهو الآخر الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الآخر ماله انتهاء، كما ليس معنى الأول ماله ابتداء، فهو الأول والآخر. » [شأن الدعاء: ص ٨٧. بتصرف يسير].

وقال البيهقي: « الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، والآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده » [الاعتقاد: ص ٦٣].

وقال الزجاجي: « الله عز وجل الأول، لأنه كان قبل الأشياء كلها، فهو الأول الذي لم يتقدمه شيء، وهو الآخر لأنه الباقي بعد فنائها » [اشتقاق أسماء الله الحسنى: ص ٣٥٥].

وقال ابن جرير: « هو الأول قبل كل شيء بغير حد، الآخر بعد كل شيء بغير نهاية، وإنما قيل كذلك ، لأنه كان ولا شيء سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كما قال جل ثناؤه ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامً ﴾ [القصص: ٨٨]. [تفسير ابن جرير: ٧٧/ ٢١٥].

وسمّى الله سبحانه باطناً، لأنه سبحانه محتجب عن أبصار الخلائق، فلا يراه أحد في الدنيا، ولذلك قال لكليمه موسى عليه السلام عندما طلب منه أن يمكنه من النظر إليه: ﴿ لَن تَرَسِيٰ وَلَكِينِ اَنظُر إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوِّفَ تَرَسِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى النظر إليه: ﴿ لَن تَرَسِيٰ وَلَكِينِ اَنظُر إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوِّفَ تَرَسِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى النظر إليه: ﴿ لَن تَرَسِيٰ وَلَكِينِ اَنظر إِلَى الجَبَلِ فَإِن السّتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوِّفَ تَرَسِيْ فَلَمَّا تَجَلَلُهُ وَحَلَمُ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فلم يطق الصخر الأصم أن يصمد لأنوار الحق، أما في الآخرة فإن العباد يخلقون خلقاً غير قابل للفناء، ولذا فإن المؤمنين يتمكنون من رؤية ربهم في جنات النعيم.

فالله حجب نفسه عن أن يراه خلقه في الدنيا، فلا يشاهد كما تشاهد المخلوقات.

ومع أنه سبحانه باطن، فهو كما يقول الزجاجي: « ظاهر بالدلائل الدالة عليه، وأفعاله المؤدية إلى العلم به، ومعرفته، فهو مدرك بالعقول والدلائل » [اشتقاق أسماء الله الحسنى: ص ٢٣٣] ويقول البيهقي: « الظاهر: هو الظاهر بحججه الباهرة، وبراهنيه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته، وصحة وحدانيته » [الاعتقاد: ص ٢٣].

ويرى بعض أهل العلم « أن الظاهر العالم بما ظهر، والباطن العالم بما بطن » [معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ١٢٢]. يقول الزجاجي: « والباطن أيضاً في كلام العرب: الخبير العالم بما بطن من أمور » [اشتقاق أسماء الله: ص ٣٦٣]. «وقد يكون المراد بالظاهر ظهوره سبحانه وعلوه فوق كل شيء » [جامع الأصول: ٤/ ١٨١].

وقال الخطابي: « وقد يكون الظهور بمعنى العلو، ويكون بمعنى الغلبة » [شأن الدعاء: ص ٨٨].

وذهب هذا المذهب ابن جرير، فالظاهر عنده: « الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالى فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه » [تفسير ابن جرير: ۲۷/ ۲۱۵].

## تفسير ابن القيم رحمه الله لهذه الأسماء الأربعة:

وهذه الأسماء الأربعة -كما يقول ابن القيم- « هي أركان العلم والمعرفة » ومن هنا فإنه « حقيق بالعبد- كما يقول- أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه ».

وبين رحمه الله « أن لك أنت أولاً، وآخراً وظاهراً وباطناً، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس ».

وعقب على ذلك مبيناً ما تفردت به أولية الله وآخريته، وظاهريته وباطنيته، فقال: « فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه ». ثم بين أن معنى أوليته « سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته - سبحانه - فوقيته وعلوه على كل شيء ».

وهو يرى رحمه الله أن « معنى الظهور يقتضي معنى العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه، وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب الحجب من حبيبه ».

ثم بين ابن القيم رحمه الله أن « مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء بظهوره،

ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضاً، ولا يحجب عنه ظاهر باطناً بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب والسر عنده علانية ».

وختم كلامه القيم رحمه الله بقوله: « هذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ».[معارج القبول: ١/ ١٣٥].

ويقول ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢٣] في هذه الأسماء الأربعة:

هـ و أول هـ و آخـ ر هـ و ظـ اهر هـ و بـ اطن هـ ي أربـ ع بـ وزان مـ ا قبلـ ه شـ ي ء كـ ذا مـ ا بعـ ده شـ ي ء تعـ الى الله ذو السـ لطان مـ ا فوقـ ه شـ ي ء كـ ذا مـ ا دونـ ه شـ ي ء وذا تفسـ ير ذي البرهـ ان فـ انظر إلى تفسـ يره بتـ دبر وتبعـ ر وتعقـ ل لمعـ ان

وقد بين رسول الله على معاني هذه الأسماء الأربعة، في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: «حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سُهَيْلِ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِح يَامُرُنَا، إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. ثُمَّ يَقُولُ «اللّهُمَّ! رُبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ.

أَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ ! أَنْتَ الْأُوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ النَّاهِرُ فَلَيْسَ وَوَلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ النَّاهِرُ فَلَيْسَ وَكَانَ يَرْوِي دَلِكَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُولِكَ شَيْءٌ، اقْض عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ » وَكَانَ يَرْوِي دَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّيِيِّ ﷺ [صحيح مسلم: ٢٧١٣].

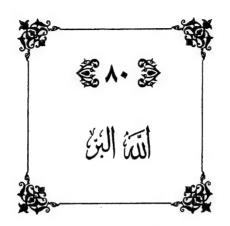

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى حاكياً مقالة أهل الجنة بعد دخولهم الجنّة ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ اللَّهِ مُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

« والبر- كما يقول ابن منظور- العطوف الرحيم اللطيف الكريم.

قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البرُّ دون البار، وهو العطوف على عباده ببره ولطفه، والبر والبار بمعنى، وإنما جاء في أسماء الله تعالى البرُّ دون البارّ » [لسان العرب: ١/ ١٩١].

وقال أبو سليمان الخطابي: « البر هو العطوف على عباده، المحسن إليهم، عمَّ ببره جميع خلقه، فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البرُّ بأوليائه، إذ خصهم بولايته، واصطفاهم لعبادته، وهو البرُّ بالحسن في مضاعفة الثواب له، والبر بالمسيء في الصفح، والتجاوز عنه » [شأن الدعاء: ٨٩].

ومن تأمل في برّ الله بخلقه، وإحسانه إليهم، وعطفه عليهم، وجده كرياً لا ساحل لكرمه، عطوفاً لا يتوقف عطفه ولا يتلاشى، خيره إليهم نازل، وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم، ويتبغضون إليه بالمعاصي، يرسل السماء عليهم مدراراً، ويمدهم بالأموال والبنين، ويجري لهم الأنهار، وينبت لهم جنات الأرض،

ويخرج لهم كنوزها.

وكل ما في الدنيا لا يأتي قطرة من بره بعباده المؤمنين في الآخرة في جنات النعيم، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، لا يهرمون، ولا يبأسون، ولا يموتون، ولا يمرضون.

# **\*SSSS**



من أسماء الله الحسنى التي يعرف العباد ربهم بها التواب، قال تعالى: ﴿ فَلَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتَ فَنَابَ عَلَيْهً إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. وقال: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواۤ أَنَّ اللّهَ هُو التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: السَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ٤٠١] وقال: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْتُهُ وَأَنَّ ٱللّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ١٠].

## ١- بيان معنى التواب:

« والتواب فعّال، من تاب يتوب، أي: يقبل توبة عباده، كما قال عزّ وجل: ﴿ وَهُو اللّٰذِى يَقَبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥]. وفعّال من أبنية المبالغة مثل ضرّاب للكثير الضرب، لقبوله توبة عباده، وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة، وواحداً بعد واحد على طول الزمان، وقبوله - عزّ وجلّ - عمن يشاء أن يقبل منه، فالعبد يتوب إلى الله عزّ وجل، ويقلع عن ذنوبه، والله يتوب عليه، أي: يقبل توبته، فالعبد تائب، والله تواب » [اشتقاق أسماء الله: ٩٦].

وقال أبو سليمان الخطابي ما خلاصته: « التواب الذي يتوب على عبده، ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول، يقال: تاب الله على العبد: بمعنى وفقه للتوبة، ومعنى التوبة: عَوْدُ العبد إلى الطاعة بعد المعصية »[شأن الدعاء: ٩٠].

#### ٢- امتداح الله نفسه بقبوله توبة عباده:

وقد امتدح الله نفسه تبارك وتعالى بقبوله توبة عباده ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنَٰبِ وَقَالِ ٱلتَّوْبِ. شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوِّلُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣]. وقال: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

والله يريد من عباده أن يعلموا أنه يقبل توبة عباده: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ اللَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيثُ ﴾ [التوبة: ١٠٤].

وقد أسلفت أنَّ الله تواب، أي: كثير التوب، فمهما عظمت ذنوب التائبين وكثرت فإن الله يغفرها، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣].

والله تبارك وتعالى يحب توبة عباده، ويفرح لها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَّهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

### ٣- فرح الله بتوبة عبده:

وقد بين لنا رسولنا على فرح ربنا بتوبة عبده، فقال في الحديث الذي يرويه أنس ابن مالك: «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده، حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» [مسلم: ٢٧٤٧].

ورواه أيضا عن الحارث بن سويد قال: « دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَعُودُهُ وَهُوَ مَريضٌ، فَحَدَّثنا بِحَدِيثَيْنِ، حَدِيثاً عَنْ نَفْسِهِ، وَحَدِيثاً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَلَا لَمُؤْمِنَ، مِنْ رَجُلٍ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقَدْ دَهَبَتْ الرُضِ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَة، مَعَهُ رَاحِلْتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ دَهَبَتْ

فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرِكُهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَٱنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلِيْهَا زَادُهُ، وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا يِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا يِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ » وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا يِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا يرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ » [أخرجه البخاري: ١٣٠٨ - مسلم: ٢٧٤٤].

ورواه عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كَيْفَ تقولونُ يفرَح رَجُلِ الْفَلَتَتُ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زَمَامَهَا يأرْضِ قَفْر لَيْسَ يِهَا طَعَامٌ وَلا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَها حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ يِجِدْل شَجَرَة، فَتَعَلَّقَ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَها حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ يِجِدْل شَجَرَة، فَتَعَلَّقَ رَمامُها، فَوَجَدَهَا مُتَعَلَّقَةً يهِ ؟ » قُلْنَا: شديداً، يَا رَسُولَ الله الله الله اقال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَمَا، وَاللّهِ! لَلّهُ اشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عبده مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحلَتِهِ ». [مسلم: ٢٧٤٦].

## ٤-الله وحده الذي يقبل توبة عباده:

الله وحده الذين يقبل التوبة، ويغفر الحوبة، ويعفو ويصفح، ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَقْبَلُ اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وقال: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وقال: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ثُمُّ ﴾ [المائدة: ٧٤].

فالتوبة إلى الله وحده، حالها حال الصلاة والدعاء والاستغفار، ولا يتاب إلى نبي مرسل، ولا إلى ملك مقرب، وقد قال الله لرسوله ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وجاء تقرير هذه الحقيقة في الدعاء الذي علمه الرسول على الأبي بكر أن يقول: « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً - أو كثيراً - ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم » [البخاري: ٧٣٨٨، ومسلم: ٢٧٠٥].

وقد نصب رهبان النصارى أنفسهم شركاء لله، فزعموا أن لديهم صلاحية غفران الذنوب، والتوبة على العباد، وهذا من إفكهم وضلالهم.

# ٥- خلقنا الله خطائين ليغفر لنا:

والله يعلم أن عباده لا يخلون من قصور ونقص، فإن ذلك من طبيعة خلقهم التي خلقهم عليه، وقد خلقهم كذلك لتظهر فيهم رحمته وغفرانه وتوبته، ففي الحديث عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله على يقول: « لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون، يغفر لهم » [مسلم: ٢٧٤٨].

وفي رواية: « لو أنكم لم تكن لكم ذنوب، يغفرها الله لكم، لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم » [مسلم: ٢٧٤٨].

وفي الحديث عن أنس عن النبي على قال: « كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون » [الترمذي: ٢٤٩٩. وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي: ٢٠٢٩].

#### ٦- أمثلة لتوبة الله على التائبين:

وقد أخبرنا ربنا عن توبته على عباده، ومنهم أنبياؤه ورسله، فمنهم آدم عليه السلام، نهاه الله عن الأكل من شجرة من شجر الجنة، فعصاه بالأكل منها، ﴿ فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ النَّلَةِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى \* فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ النَّلَةِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى \* فَأَكَ لَا يَبَلَى اللَّهُ عَنها فَبَدَتْ هَنّها فَبَدَتْ هَنّها فَبَدَتْ هَنّها فَبَدَتْ هَنّه مَا وَطَفِقًا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الجُنّية وَعَصَى عَادَمُ رَبّه فَأَكُ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه: ١٢٠- ١٢٢]. ﴿ فَنَلَقَّ عَادَمُ مِن تَيّهِ عَلَيْهِ فَوَ النَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧].

والكلمات التي تلقاها من الله هي المذكورة في قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ وَالكلمات التي تَغْفِر لَنَا وَرَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالا في دعائهما ربهما: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا آُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُّبَ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ والبقرة: ١٢٨].

وموسى عليه السلام عندما سأل ربه أن ينظر إليه، فطلب منه أن ينظر إلى الجبل في حال تجلية له، فلما رأى الجبل يدك عندما تجلى له خرّ صعقاً: ﴿ فَلَمَّا أَفَانَ قَالَ سُبْحَننَكَ ثُبّتُ إِلَيْتَكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن توبته على رسوله ﷺ وأصحابه الذين اتبعوه في غزوة تبوك، كما تاب على الثلاثة الذين خلفوا ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّابِيّ وَالمُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### ٧- دعوة الله عباده إلى التوبة:

دعا الله عباده المؤمنين إلى تطهير أنفسهم بالتوبة، وبذلك يتخلصون من ذنوبهم ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار: ﴿ يَثَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ نُوبُوَّا إِلَى اللّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتِ بَحَرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨]. وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَتُوبُوَا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التحريم: كَالَّهُ وَمَن لَمْ يَثُبُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِامُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

وقد أمر الرسول ﷺ أصحابه وأمته بمثل ما أمر الله به من التوبة والاستغفار، ففي صحيح مسلم [٢٧٠٢] عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة ».

إن التوبة تزيل آثار المعاصي، وتبارك النفوس، وفي [صحيح مسلم: ٢٧٠٢] عن الأعز المزني: أن الرسول ﷺ قال: « إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » .

## ٨- التوبة النصوح:

والتوبة المقبولة هي التوبة النصوح التي دعانا الله إليها في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ

ءَامَنُواْ ثُوبُواً إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُومًا ﴾ [التحريم: ٨].

والتوبة النصوح التوبة الصادقة، وتكون التوبة صادقة بتحقيق الأمور التالية:

## اولاً: ان يدرك العبد خطأه:

وأنه عصى ربه، وخالف أمره، فالذي يشرب الخمر، ويواقع الزنا، ويأكل الربا، إن لم يعترف بأن أفعاله هذه ظلم ومعاصي وآثام لا يمكن أن يتوب منها، فكثير من الغربيين ومن لف لفهم يعتبرون هذه المعاصي وما يتبعها من مراقصة النساء، وإقامة الحفلات المختلطة من الحضارة والتمدن والتقدم، فكيف يتوب أمثال هؤلاء!!.

إن التوبة تكون للمؤمنين الذين يعترفون بتقصيرهم وظلمهم، وهم يجاهدون أنفسهم للإقلاع عما يقترفونه من الذنوب، وأول التوبة العلم بأن ما اقترفه العبد ذنب ومعصية.

## ثانيا: إصلاح العبد أحواله:

على التائب أن يغير من مساره، ويجفو الحال التي كان عليها، فإن كان له رفقة سوء، ومواضع لهو، فعليه أن يهجر صحبة السوء ويتخذ رفقة صالحة تذكره بالله، وتعينه على الاستقامة على أمره، وعليه بدل ارتياد مواطن اللهو والفسق أن يرتاد المساجد ودروس العلم، وبدل قراءة الكتب السيئة أن يتجه إلى تلاوة كتاب الله، والنظر في تفسيره، وقراءة أحاديث رسول الله ﷺ، وهذا هو الإصلاح الذي ذكره الله في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم وَأَنَا النّوَابُ الله الرّحِيم ﴾ [البقرة: ١٦٠] وفي قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعّدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا فَإِنّ اللّه عَمُورُ رُحِيم ﴾ [البقرة: ١٦٠]

وتوبة الكفار تكون بالإيمان والإتيان بالأعمال الصالحة: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا

الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [التوبة: ٥].

وليس معنى ذلك أن العبد إن عزم على التوبة، وبدأ في إصلاح أحواله ثم انتكس وارتكس أن ييأس من رحمة الله، بل عليه أن يتوب ثانياً وثالثاً، حتى يستقيم أمره، ويصلح حاله، فإن كثرة الجاهدة مرة بعد مرة توصله إلى الشاطئ الآمن، وإن لم يفقه هذا الفقه يصيبه اليأس، ويقتنصه الشيطان اقتناصاً لا فكاك له منه.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَيَعَالَى: عَبْدِي ذَنْبِي، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنب، وَيَأْخُدُ بِاللَّنْب، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنب، وَيَأْخُدُ بِاللَّنْب، فَعَلِمَ أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الدَّنْب، وَيَأْخُدُ بِالدَّنْب، وَيَأْخُدُ بِالدَّنْب، وَيَأْخُدُ بِالدَّنْب، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنب فَقَالَ: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي ذَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي دَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي دَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي دَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي دَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي دَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ ! اغْفِرْ لِي دَنْبي، فَقَالَ تَبُارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ اللَّذُب، وَيَأَخُدُ بِالدَّنْب، وَيَأْخُدُ بِالدَّنْب، وَيَأْخُدُ بِالدَّنْب، وَيَأْخُدُ بِالدَّنْب، وَيَأْخُدُ اللَّذَب، وَيَأْخُدُ اللَّه رَبّا يَغْفِرُ الدَّنْب، وَيَأْخُدُ اللَّذَب، وَيَأْخُدُ اللَّذَب، وَيَعْمَلُ مَا شِئِت فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ » [مسلم: ٢٧٥٨].

#### ثالثاً: إظهار الحق:

إن كانت المعصية كتماناً للحق، كالذين كتموا صفات الرسول ﷺ في كتبهم من اليهود والنصارى، أو الذين كتموا حقوق العباد في شهاداتهم، فعليهم حتى تقبل توبتهم أن يظهروا الحق الذي كتموه، كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم ﴾ [البقرة: ١٦٠].

# رابعاً: التوبة من المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد:

إذا كانت التوبة لها تعلق بحق من حقوق العباد، فلا بدَّ لمن ارتكبها أن يتحلل من صاحبها حتى يتوب الله عليه.

## التسويف في التوبة:

على العبد أن يعجل بالتوبة، قبل أن يفجأه الأجل، أو ينزل العذاب، فالله لا يقبل التوبة عندما يحين أجل العبد، ويصل إلى الغرغرة، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكَيِّ عَالَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبَتُ ٱلْكَنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمَّ كُونَ أَوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨].

# **XXXX**



من أسماء الله الحسنى التي تعرف بها الله سبحانه وتعالى إلى عباده العفو، قال تعالى: ﴿ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنهُ رَبَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عَنُورٌ ﴾ [الحج: ٢٠] وقال: ﴿ وَلِكَ اللهَ لَعَفُو عَنُورٌ ﴾ [الحج: ٢٠] وقال: ﴿ وَلِكَ اللهَ لَعَفُو عَنُورٌ ﴾ [النساء: ٩٩]. وقال: ﴿ وَأُولَتِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَاكَ اللهُ عَفُواً عَنُورًا ﴾ [النساء: ٩٩]. وقال: ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا ﴾ [النساء: ٩٩].

والعفو صيغة مبالغة، أي: أن الله – سبحانه – كثير العفو، والعفو: الصفح عن الذنوب، وترك مجازاة المسيء، وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر، أي درسته وأزالته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. [اشتقاق أسماء الله بشيء من التصرف: ٩٠].

وقال الغزالي في تفسيره: « العفو الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن الحو، والمحو أبلغ من الستر » [المقصد الأسنى: ١١٧].

وعفو الله يكون لما يقع من العبد من تقصير وضعف، فالله أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه، ولكنه عفى عمن لا يجد الماء أو لم يستطع استعماله مراعاة لضعف العباد فأباح التيمم،وهذا من تمام عفوه سبحانه ومغفرته،

ولو شاء إعناتنا لألزمنا بالوضوء أبداً، قال سبحانه: ﴿ وَإِن كُنُّم مِّ هَٰٓ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَآلِطِ أَوْ لَنَمْسُئُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٣].

والله سبحانه يتجاوز عن كثير من الذنوب والخطايا، ولو كان يؤاخذ الناس بِظُلْمِهِر بكل ما يصدر عنهم، لأفنى خلقه، وأزالهم من الوجود ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ ﴾ [النحل: ٦١].

ومن عفوه - سبحانه - أنه يستر على عبده في الدنيا، فلا يفضحه، ويستر على كثير من عباده في الآخرة، فيعرفهم ببعض ذنوبهم، ثم يبشرهم بغفرانه لها، بل وتبديلها حسنات، فسبحانه ما أعظمه وأكرمه، وما أعظم عفوه وغفرانه.

وعلى العباد أن يعلموا سعة عفو الله، وأن يلجؤوا دائماً إلى عفوه، سائلين إياه أن يتجاوز عنهم بعفوه وكرمه، وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن من صفات المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في آخر سورة البقرة أنهم يدعون ربهم قائلين: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرِ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَولَكَ نَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى اَلْقَوْمِ الله عليهم [البقرة: ٢٨٦].

وعفوه تبارك وتعالى واسع، كما قال ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢٢٧]:

وهـ و العفـ و فعفـ وهـ و الـ ورى الـ ولاه غــار الأرض بالسـكان

وقد سألت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الرسول على عما تقوله في ليلة القدر إن هي علمتها، فعلمها أن تقول: « اللَّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى ». [سنن الترمذي (٣٥١٣)]، وهو حديث صحيح.

وكان من دعائه ﷺ إذا قام من الليل أن يقول: « اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك » [مسلم: (٤٨٦)].

وقد دعا الله عباده إلى العفو عمن ظلمهم، والتجاوز عمن سفه عليهم إذا هم قدروا، ووعدهم على ذلك بعفوه وتجاوزه عنهم، ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا وَتَعْفَرا وَعِنْهِم على ذلك بعفوه وتجاوزه عنهم، ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ مُلْمعاً عباده عن سُوّعٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوا قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩] وقال سبحانه مطمعاً عباده بالعفو: ﴿ فَإِن الله كَانَ عَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا بِعِنْ لَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَفُولُ وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَتَغْفِرُوا وَتَعْفُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَتَعْفُولُ وَيَعْفُوا وَتَعْفُولُ وَتَعْفُولُ وَتَعْفُولُ وَتَعْفُولُ وَلَعْفُولُ وَتَعْفُوا وَتَعْفُولُ وَتَعْفُوا وَتَعْفُولُ وَتَعْفُوا وَتَعْفُولُ وَتَعْفُوا وَتَعْفُولُ وَلَيْعَفُوا وَلِيعَفُوا وَلَيْعَفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُولُ وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُولُ وَلَعْفُوا وَلَعْفُولُ وَلَعْفُوا وَلَعْفُولُ وَلَعْفُوا ولَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعُوا وَلَعْفُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعْفُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَ

وفي الحديث: « ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » [مسلم عن أبي هريرة: ٢٥٨٨].

# ASSESSED.



من أسماء الله الحسنى التي تعرف بها إلى عباده الرؤوف، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُوثُ تَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقال: ﴿ وَاللَّهُ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وقال: ﴿ إِنَّ مُ بِهِمْ رَءُوثُ تَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١٧]. وقال: ﴿ إِنَّ مُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١٧]. وقال: ﴿ إِنَّ مُ رَبُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ٧].

قال ابن الأثير في تعريف الرؤوف: « في أسماء الله الرؤوف هو الرحيم بعباده، العطوف عليهم بألطافه، والرأفة أرق من الرحمة » [النهاية: ٢/ ١٧٦].

وقال الخطابي: « الرؤوف الرحيم العاطف برأفته على عباده، وقال بعضهم: أبلغ الرحمة وأرقها، ويقال: إن الرأفة أخص، والرحمة أعم ». [شأن الدعاء: ٩١].

ومن رأفته -سبحانه- أنه لا يبطل عمل عباده الذين عملوا قبل وقوع النسخ، فقد تساءَل الصحابة عن عملهم وعمل إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْضِيعَ إِيمَنْكُمُّ اللَّهُ بِالنَّكَاسِ لَرَهُ وَفُ تَحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

ومن رأفته سبحانه أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم القيامة، حيث تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وهذا الإخبار من رأفته، حتى يستعد الناس لذلك اليوم ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْمَنَ لَا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تُودُ لُو أَنَّ بَيْنَهَا

وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَهُوفًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

ومن رأفته- تبارك وتعالى- إنزاله الكتاب على رسوله ليخرجنا من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام ﴿ هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِ عَايَنتِ بَيِّنَتِ لِكَفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام ﴿ هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِ عَايَنتِ بَيِّنَتِ لِكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٩].

ومن رأفته توبته على عباده ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٧].

ومن رأفته سبحانه تسخيره لنا وسائل النقل الممثلة في الجمال والخيول والبغال والحمير قديماً، والسيارات والطائرات حديثاً ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَلِينِيهِ إِلَا بِشِقِيّ ٱلْأَنْفُسِ ۚ إِنَ كَبَكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ٧].

والمؤمن الحق الذي يعلم أن ربّه رؤوف رحيم دائماً يلجأ إلى الله باسمه الرؤوف داعياً ومنادياً طالباً منه أن يرأف به، ويرحمه: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].



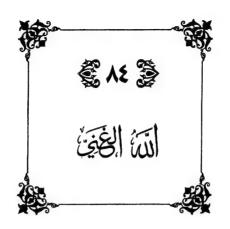

من أسماء الله الحسنى التي تعرف بها إلى عباده وأمرهم أن يعلموها الغني، قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. ومن المواضع التي ورد فيها هذا الاسم قوله: ﴿ وَرَبُّكَ الْفَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣]. وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦]. وقوله: ﴿ وَاللّهُ الْفَنِيُ وَأَنسُهُ الْفَقَرَآةُ ﴾ [المحمد: ٣٨].

# ١-بيان معنى الغني:

« والغني في كلام العرب: الذي ليسَ بمحتاج إلى غيرهِ، وكذلك الله ليس بمحتاج إلى غيره، وكذلك الله ليس بمحتاج إلى أحد جل وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، كما قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦] وكل الخلق إليه جل اسمه محتاج كما قال: ﴿ فَيَكَأَيُّهُا النّاسُ النّتُ اللهُ عَزَلَهُ اللهُ عَزَلَهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] فالله عز وجل ليسَ بمحتاج إلى أحد فيما خلق وما يخلق، ودبر ويدبر، ويعطي ويرزق، ويقضي ويمضي، لا رادً لأمره، وهو على ما يشاء قدير.

هذا أصل الغني في كلام العرب، وهو أن لا تكون بالإنسان حاجة إلى غيره، وإنما سمي ذو اليسار والمال غنياً، لاستغنائه بالمال الذي عنده عن غيره، وحاجة الناس إلى ما عنده، وهذا مجاز، وليس في العالم أحد غنياً في الحقيقة، لأنه بكلِّ مَنْ

فيهِ محتاج إلى غيرهِ كان ذا يَسار أو مُعدِماً كبيراً كان أو صغيراً لا بُدَّ له من الحاجةِ إلى غيرهِ في مَعُونةٍ أو تصرُّفُ أو غير ذلك من أمور الدنيا التي بعضُها منوط ببعض ». [اشتقاق أسماء الله: ١٩٤].

## ٢- غنى الله غنى ذاتي وفقر العباد ذاتي:

قال ابن القيم رحمه الله مجلياً هذه الحقيقة: «قال الله سبحانه: ﴿ فَيَتَأَيُّهَا النَّاسُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنياً حيداً ذاتي له، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يُعلّل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

والفَقْسرُ وَصْف ذاتٍ لازم أبداً كما الغِنى أبداً وَصْف له ذاتي

فالخلق فقيرٌ محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يُذكر ويُقرر من أسبابِ الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا عِلَلٌ لذلك، إذ ما بالذات لا يُعلل، فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يُذكر من إمكان وحُدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له » [طريق الهجرتين: ٦٦٨].

يقول ابن القيم [النونية: ٢/ ٢١٨] مقرراً أن غنى ربنا ذاتي:

وهــو الغــني بذاتــه فغنــاه ذا تــي لــه كــالجود والإحسـان

### ٣- دلائل غنى الرب وسعة غناه وكثرته:

دلنا ربنا- تبارك وتعالى- على دلائل غناه، وسعته في مواضع من كتابه، كما

دلنا على ذلك رسوله على فمن ذلك:

### أ- ملكه للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما:

ومن غناه سبحانه أنه مالك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، لا شريك له في شيء من ذلك، ﴿ لَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمُوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو الْغَنِيُ الْحَكِيدُ ﴾ [الحج: ٦٤]. ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ [الحج: ٦٤].

وقد دلنا ربنا على غناه بما بينه لنا في الحديث القدسي الذي يملأ القلوب مهابة، والرب فيه يحدثنا عن نفسه، فكلنا محتاجون إليه، في هدايتنا وفي طعامنا وشرابنا وكسوتنا، وغفران ذنوبنا. لا ينفعه تقوانا ولا يضره فسقنا وفجورنا.

ولو أن العباد اجتمعوا في صعيد واحد إنسهم وجهنم، وسأل كل واحد ربه مسألته فأعطاه إياها، لم ينقص ذلك من ملكه إلا كما تنقص الإبرة عندما تغمس في البحر، ثم تخرج منه.

روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنْ النّبِي ﷺ. فِيمَا رَوَىَ عَنِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ أَنّهُ قَالَ: « يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّماً، فَلاَ تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلّكُمْ ضَالٌ إِلاّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلّكُمْ جَائِعٌ إِلاّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلّكُمْ عَار إِلاّ مَنْ كُلّكُمْ جَائِعٌ إِلاّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلّكُمْ عَار إِلاّ مَنْ كَلّكُمْ فَاللّهُ وَالنّهَار، وَأَلَا أَغْفِرُ كَكُمْ اللّهُ وَالنّهَار، وَأَلَا أَغْفِرُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَلِي اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالُولُ وَلَكُمْ اللّهُ وَالنّهُ وَلِي اللّهُ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا لَهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالّهُ وَلَالّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالّهُ وَلّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَلْكُوا اللّهُ وَلَا لَلْلُكُوا اللللّهُ وَلّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا لَلْلُهُ وَلَا لَلْلُولًا لَلْ الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَال

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ، كَانُوا عَلَىَ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنّ أَوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ، كَانُوا عَلَىَ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلِّ إِنْسَان مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي إِلاّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي إِنّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمّ أُوفّيكُمْ إِنْمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمّ أُوفّيكُمْ إِيّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنّ إِلاّ نَفْسَهُ ».

#### ب- غناه عن الصحابة والولد والشريك:

اتخذ البشر على مدار التاريخ آله من دون الله، وزعموا أن بعضهم أبناء أو بنات لله، وأن بعضهم شفعاؤهم عند الله، فأكذبهم الله تبارك وتعالى فيما يقولون، ونزه نفسه عن الصاحبة والشريك والولد، فالجميع خلقه، وهو غير محتاج الى أحد منهم، وهم المحتاجون إليه ﴿ قَالُوا اتَّخَكَ اللّهُ وَلَدًا لللهُ مُلَا لللهُ مَا فِي اللّهَ مِنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٨]

وقالت الجن فيما حدثنا الله عنهم: ﴿ وَأَنَّامُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣] والجد: العظمة، أي: تعالت عظمته أن يتخذ صاحبه أو يتخذ ولداً، فإنه غني عنهم، غير محتاج إليهم.

# ج- غناه عن عباده، فالله خلق الخلق ليعبدوه:

الله غني عن عباده، فهو لا يريد منهم طعاماً ولا شراباً ولا رزقاً، بل هم المحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم ورزقهم ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٧]

فإن كفر العباد بربهم، ورفضوا عبادته وطاعته، فهو غني عنهم ﴿ وَلِنَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنَهُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا فَإِنَ اللّهَ لَغَنِيٌ جَيدُ ﴾ [إبراهيم: ٨] ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦] ﴿ وَمَن

يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِمِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنشُرُ ٱلْفُقَرَآةُ ﴾ [محمد: ٣٨].

وقد ضل سفهاء اليهود الذين زعموا أن الله فقير إذ يسألهم النفقة والبذل والعطاء وهم أغنياء، وسيكون جزاؤهم النار. ﴿ لَقَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِياَهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَآءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُولُ ذُوقُوا عَذَابَ اللَّهَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا عَمِوانَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمِوانَ اللهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

د- على العباد وهم يُدْعون إلى البذل والإنفاق في المجالات التي يحبها الله أن يستشعروا أن الله غني عنهم، وهم المحتاجون إليه، وهو إنما يدعوهم للبذل لكي يثيبهم ويأجرهم، ويدخلهم جنته، لا لحاجته إليهم، وفقره إليهم، ﴿ هَيَتَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ ٱلْحَييدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

ولذلك فإنهم إذا منوا على الله أو على خلقه بأعمالهم أبطلوا أعمالهم: ﴿ وَلَا مُعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ غَنَى كَلِيمٌ \* يَتَأَيّها الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٣ - ٢٦٤]. وقال: ﴿ وَلَا تَنَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غَنَى مَنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غَنَى مَعِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

# ٤- تمجيد الله باسمه الغني ودعائه به:

أمرنا الله أن نعلم أنه غني حميد ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

واستقرار هذا المعنى في قلب العبد يوجب عليه أن يتوجه إليه في كل حاجاته، فالعبد دائماً فقير إلى خالقه، يحتاج إليه فيما يمده بالبقاء من الهواء والماء والطعام، ويحتاج إليه كي يدفع عنه أسباب الهلاك، وعلى العبد أن يسد فقره وحاجته بتوجهه إلى رب العباد، كما قال إبراهيم عليه السلام في الثناء على ربه: ﴿ اللَّذِى خَلَقَنِي فَهُو يَمْدِينِ \* وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ الشعراء: ٧٨-٨١].

وكان الرسول على يقول في استغاثته ربه في الاستسقاء: ( اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين ). [سنن أبي داود (١١٧٣)] وهو حديث حسن.

ومن دعائه الذي علم المدينين أن يدعوه به « اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بك عمن سواك ». [مسند أحمد (١٣١٩)، وسنن الترمذي (٣٥٦٣)] قال الترمذي: حديث حسن غريب].





من أسمائه الحسنى المقدسة سبحانه النور، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ اَلسَّكُوَتِ وَاللَّهُ مُورُ اَلسَّكُوَتِ وَالْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنَابُ وَجِأْتَ، وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّال

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله على كان يدعو في قيامه من الليل فيقول: « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السموات والأرض » [البخاري: ٧٣٨٥] وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله على كان يقول إذا قام من جوف الليل: « اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض » [مسلم: ٧٦٩].

وفي سنن الترمذي بإسناد حسنه الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إن الله عزَّ وجل خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله » [الترمذي: ٢٦٤٢].

# ١- نور الله ليس كمثله نور:

نور الله الذي يتصف الباري به لا يشبه الأنوار المخلوقة، فهو نور ليس

كالأنوار على حد قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى ۚ أُوهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] فكما أنه تعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين، ورحمة لا تشبه رحمة المخلوقين، وقدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، فكذلك نوره لا يشبهه نور المخلوقين، فهو نور لا كالأنوار، قال ابن العربي: « إنه نور لا كالأنوار، قاله أبو الحسن الأشعري، قال: وقالت المعتزلة: لا يقال إنه نور إلا بالإضافة، قال: والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة، والعدول عن الحقيقة إلى «نور هادي» أو منور، أو ما أشبه ذلك، مجاز من غير دليل لا يصح، ولأنَّ الأثر يعضده » [نقله عنه محمد بن حمد الحمود في النهج الأسنى: ٢/ ٢٨١].

### ٢-الجهمية أوجبوا تأويل هذا الاسم:

نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعضهم أن يجب تأويل اسمه « النور » قطعا. [مجموع الفتاوى: ٦/ ٢٢٥].

ورد هذا القول قائلاً: « جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم، وهذا مذهب السلفية، وجمهور الصفاتية، من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم، وهو قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات، ورد على الجهمية تأويل اسم النور، وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية، وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب «مقالات ابن كلاب » والأشعري، ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق، وهو - أيضاً - قول أبي الحسن الأشعري ذكره في « الموجز ». [مجموع الفتاوى: ٦/ ٢٢٨].

فأنت ترى أن القول بتأويل اسمه النور ليس مذهب سلف الأمة، بل هو مذهب الجهمية الذين قصدوا إفساد هذا الدين بتأويلاتهم الباطلة.

#### ٣- الله النور وحجابه النور وهو نور السموات والأرض:

ونصوص الكتاب والسنة التي سمى الله فيها نفسه نوراً جاءت بثلاثة كما يقول

### ابن تيمية:

الأول: اتصافه بصفة النور في قوله تعالى: ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٢٦٤٢]. وورد ذلك أيضا في حديث الترمذي: (٢٦٤٢) « والقي عليهم من نوره ».

والثاني: كونه تبارك وتعالى نوراً: ﴿ ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]. ومثله ما جاء في الحديث: « أنت نور السموات والأرض ». [البخاري: (٧٣٨٥)].

الثالث: حجابه النور، فقد ورد في صحيح مسلم: (۱۷۹)(۲۹۳): « حجابه النور، أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه ». [مجموع الفتاوى: ٦/ ٢٣٢- ٢٣٣].

# ٤- كونه نورا لا يمنع من كونه هادياً لخلقه منوراً لسماواته وارضه:

بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الممنوع الذي لا يقبل ولا يرتضى إنكار كون النور صفة لله عزَّ وجل، وتأويل النور بالهادي والمنور، أمَّا الإقرار بأن الله يتصف بصفة النور كما يتصف بالرحمة والعلم والقدرة، ثم الاعتقاد بأن من لوازم ذلك هداية خلقه، وتنوير سماواته وأرضه، فهو صحيح، لا يمنع منه مانع.

والذين فسروا من السلف أنه سبحانه ﴿ نُورُ اَلسَّكُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]، بأنه هادي أهل سماواته وأرضه، تفسيرهم هذا من باب ذكر النوع أو اللازم، كما فسروا الصراط المستقيم ونحو ذلك [مجموع الفتاوى: ٦/ ٢٣٥].

# ٥-الرد على من زعم أن النور مضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد:

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين زعموا أن إضافة النور إلى الله إضافة خلق وملك كإضافة الناقة إليه ﴿ نَافَةَ ٱللَّهِ ﴾ [الشمس: ١٣] لوجوه:

أحدهما: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة، فلا يقال في المصابيح التي في الدنيا: إنها نور الله، ولا في الشمس والقمر، وإنما يقال كما قال

عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من نور وجهه، وفي الدعاء المأثور عن النبي على: « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصَلُحَ عليه أمر الدنيا والآخرة ».

الثاني: أن الأنوار المخلوقة – كالشمس والقمر – تشرق لها الأرض في الدنيا، وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله، وكذّلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافي أنه نور، وكل منور نور، فهما متلازمان.

ثم إن الله- تعالى- ضرب مثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح، وهو في نفسه نور، وهو منور لغيره، فإذا كان نوره في القلوب هو نور، وهو منور، فهو في نفسه أحق بذلك، وقد علم كل ما هو نور فهو منور.

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب، فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معنى كونه نور السموات، وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات والأرض معنى إلا هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض، والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات والأرض.

وأيضاً، فإنه قال: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَيِشَكُوْةٍ فِيهَا مِصْبَاتِكُ ﴾ [النور: ٣٥]، فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين، فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان، والعلم مراد من الآية، لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب، وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى، وأبي العالية والحسن، بعد المطالبة بصحة النقل، والظن ضعفه عن ابن عباس؛ لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور أما إنهم يقولون: قوله: ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّكُونِ وَالْفَرْضُ ﴾ ليس معناه إلا التنوير بالشمس، والقمر والنجوم، فهذا باطل قطعاً » [مجموع الفتاوى: ٦/ ٢٣٦].

## ٦- أنوار الكتب السماوية

أخبرنا ربنا أن الكتب المنزلة من عنده نور يضيء الله به قلوب العباد، قال

تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدُى وَنُورُ ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال: ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِم مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى ﴾ [الأنعام: ٩١] وقال: ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٦].

وأعظم الأنوار المنزلة الكتاب الذي أنزل على محمد ﷺ: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِيثُ ﴾ [المائدة: ١٥]. وبهذا النور العظيم أخرج الله الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ﴿ الرّ حِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلنّحْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُلُمَتِ إِلَى النّورِ ﴾ [إبراهيم: ١] وقال: ﴿ هُوَ الّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَالِيَتِ يَيْنَتِ الظُلُمَتِ إِلَى النّورِ ﴾ [الجديد: ٩] وقال: ﴿ اللّهُ وَلِيُ النّيرِ عَامَنُوا لَيْحَرِجَكُم مِن الظُلْمَتِ إِلَى النّورِ ﴾ [الجديد: ٩] وقال: ﴿ اللّهُ وَلِيُ النّورِ عَامَنُوا اللّهُ وَلِي النّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿ هُو الّذِي يُصَلّى عَلَيْكُم وَمَكَمْ كُنُهُ اللّهُ وَلِي النّورِ إِلَى النّورِ إِلَى النّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿ هُو الّذِي يُصَلّى عَلَيْكُم وَمَكَمْ كُنُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَمَلَتْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

# ٧- إرادة الكفار إطفاء نور الله:

والكفرة يجهدون بكل سبيل على أن يذهبوا بالقرآن الذي يضيء قلوب المؤمنين، وينير حياتهم ومجتمعاتهم، ولكن الله حافظ كتابه، وكتابه حافظ لهذه الأمة من الزوال، ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

ولقد حاول الكفرة أن يذهبوا بهذا القرآن، ويذهبوا بلغته، فزالوا وبقي القرآن، وبقيت لغته، وستبقى إلى يوم الدين.

وإذا شاء حملة هذا الدين أن تعز هذه الأمة وتنتصر، وتعود كما كانت من قبل فعليهم أن يخرجوا هذه الأمة بهذا القرآن من الظلمات إلى النور، وتلك مهمة الأنبياء وأتباع الأنبياء ﴿وَلَقَدُ أَرْسَكُنّا مُوسَىٰ بِثَايَكِتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُلُمَنتِ إِلَى النَّورِ ﴾ [إبراهيم: ٥] وقال لرسوله محمد ﷺ: ﴿الرَّ كِتَبُّ أَنْ النُّورِ ﴾ [إبراهيم: ١].

# ٨- تفسير ابن القيم لآية النور في سورة النور:

ثم قال مفسرا لها: «قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم، وهذا هو النور الذي أودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به، وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم، وإن كان سائر الخلق له منكر، فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور، وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا.

منهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نوراً على إبهام قدمه يضئ مرة ويطفأ أخرى، إذ كانت هذه حال نوره في الدنيا، فأعطي على ألجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عياناً، ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطي نوراً ظاهراً مآله إلى الظلمة والذهاب.

وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة، وهي الكوَّة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة، لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى،

ويغلظ عليهم، ويشتد في الحق، ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى، ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها، ﴿ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُ ﴾ أخرى، ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها، ﴿ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُ أَلَى اللَّهُمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ [الفتح: ٢٩] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَقَالُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي أثر « القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها».

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفي نقيض:

أحدهما: قلب حجري قاس، لا رحمة فيه، ولا إحسان ولا برّ، ولا له صفاء يرى به الحق، بل جبار جاهل، لا علم له بالحق ولا رحمة فيه للخلق.

وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة، وليس له قوة حفظ تلك الصور، ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف، وطيب وخبيث.

وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة، وهي حاملته، ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار.

فهذه مادة نور المصباح، وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن: هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة، وأبعدها عن الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية، ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء.

فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن.

ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته، وقويت مادة ضوء النار فيه، كان ذلك نوراً على نور.

وهكذا المؤمن: قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه، وخالطت بشتاته فازداد نوراً بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة، نور على نور، فيكاد ينطق بالحق، وإن لم يسمع فيه أثراً، ثم يسمع الأثر مطابقاً لما شهدت به فطرته، فيكون نوراً على نور.

فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاً، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاً، فينشا إيمانه عن شهادة الوحى وعن شهادة الفطرة.

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فقد ذكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض، ونوره في قلب عباده المؤمنين: النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر.

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يكون حيث يكون النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يكون ألبتة، فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ميتة ولا بد، وقلب فقد منه هذا النور: ميت ولا بد، لا حياة له ألبتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه.

موقف ابن القيم من تفسير نور السموات والأرض بمنورهما وهادي أهلهما:

« وقد فسر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَ سِواً لَأَرْضُ ﴾ بكونه منور السموات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق

له اسم النور، الذي هو أحد الأسماء الحسني.

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله.

فَالْأُولَ كَقُولُهُ عَزُ وَجَلَ: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩] فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى، إذا جاء لفصل للقضاء.

ومنه قول النبي ﷺ في الدعاء المشهور: « أعوذ بنور وجهك الكريم: أن تُضلَّني لا إله إلا أنت ».

وفي الأثر الآخر: « أعوذ بوجهك، أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» فأخبر ﷺ: أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله، كما أخبر تعالى: أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره.

وفي معجم الطبراني والسنة له، وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: « ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والأرض من نور وجهه ».

وهذا الذي قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض.

وأما من فسرها بأنه مُنوِّر السموات والأرض فلا تنافى بينه وبين قول ابن مسعود.

والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها.

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قام بيننا رسول الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار

قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ».

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: « سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ قال: نور ألى أراه؟! ». سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معناه: كان تم نور، أو حال دون رؤيته نور، فأتى أراه ؟.

قال: ويدل عليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة « هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا ».

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس، حتى صححه بعضهم فقال: « نور إني أراه » على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظأ ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ: أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله على رأى ربه، وكان قوله: « أنى أراه » كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث، ورده بعضهم باضطراب لفظه.

وكل هذا عدول عن موجب الدليل.

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك.

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين، حيث قال: إنه على رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنه.

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه: قوله على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه النور المذكور في الحديث أبي ذر رضي الله عنه « رأيت نوراً » [التفسير القيم: ٣٧٣– ٣٧٧].



من أسماء الله الحسنى الهادي، قال تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِلِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١] وقال: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الحج: ٥٤].

#### ١- بيان معنى الهادى:

« والهادي الذي يهدي عباده إليه، ويدلهم عليه، وعلى سبيل الخير والأعمال المقربة منه عزّ وجلّ، يقال: هديت الرجل الطريق هداية، وهديت الرجل في الدين هدى » [اشتقاق أسماء الله: ٣٢٣].

وقال ابن الأثير: « في أسماء الله الهادي، هو الذي بصّر عباده، وعرفهم طريق معرفته، حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بدَّ له منه في بقائه ودوام وجوده » [النهاية: ٥/ ٢٥٣].

#### ٢- الهداية على ضربين:

الأول: بمعنى الدلالة والإرشاد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]. قال قتادة: « أي: بينا لهم طريق الهدى وطريق الضلالة، فاستحبوا، أي: آثروا الضلالة على الهدى ». [لسان العرب: ٣/ ٢٨٦].

وهذه الهداية أعطيت للرسل والأنبياء وأتباعهم، فهم يدلون الناس على الله

ويرشدونهم إليه، ويبصرونهم به، وبدينه، وقد قال الله لرسوله محمد ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ۚ إِلَّا اللهِ لَرَسُولِهِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿ فَأَتَّبِعْنِي آهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: ٤٣].

ومن هذا النوع من الهداية هداية مؤمن آل فرعون ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَاسَ يَنْقُومِ النَّيْعُونِ آهَدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٣٨] ومنها هداية الصالحين من قوم موسى ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ٥٩] والكتب السماوية أنزلها الله هادية للناس، دالة عليه، مرشدة إليه: ﴿ وَلَذِين جَمَلَنهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن شَنَاهُ مِنْ عِبَادِناً ﴾ [الشورى: ٥٦] وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلْتِي هِمَ ٱقْوَمُ ﴾ مِنْ عِبَادِناً ﴾ [الإسراء: ٩] وقال: ﴿ وَلَذِي أَنْزِلُ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَاللَّهُ مَنْ ٱللهُدَى وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

الثاني: الهداية الخاصة بالله تبارك وتعالى، لا يملكها غيره، وهي التي نفاها الله عن أكرم خلقه، وخاتم رسله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ أكرم خلقه، وخاتم رسله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللّه يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ [القصص: ٥٦] وهذه الهداية هي التي يخلق الله بها الإيمان في القلوب، وهي التي قال فيها المهتدون أصحاب الجنة: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ مَا لَيْكَ أَنَ هَدَننَا اللّهُ أَلَيْنِ عَامَنُوا هَمْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ مِنَ الْحَقِيمِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]

وهذه كما سبق لا يستطيعها العباد، ولا يقدرون عليها ﴿ أَثُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنَ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضِلِ اللّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨] وقال سبحانه: ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو اللّهُ هَمُو اللّهُ هَا لَا اللّهُ فَهُو اللّهُ هَا اللّهُ فَكُن يَجِدُ لَهُ وَلِيّا مُّهْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧] وقال: ﴿ فَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّليلِيينَ ﴾ [البقرة: ٨٥] وقال: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّليلِيينَ ﴾ [البقرة: ٨٥] وقال: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] وقال: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] وهؤلاء وقال: ﴿ إِن تَعْرِصْ عَلَى هُدَنِهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل: ٣٧] وهؤلاء

الذين لا يهديهم الله هم أهل النار، الذين أوجبها الله لهم.

# ٣- الهداية اليوم لا توجد إلا عند أتباع محمد عَلَيْقُ:

لا توجد الهداية اليوم إلا عند أتباع محمد على فبعد بعثة الرسول لله إيمان لم يؤمن به، ويترك دينه ويتبعه، فاليهود والنصارى اليوم ما لم يتبعوا الرسول على ضالون، فضلاً عن غيرهم من الملحدين والكافرين ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ [النور: ٥٥]. فالله خلق الجنة والنار، وخلق للجنة أهلاً، لا بد أن يدخلوها، وخلق للنار أهلاً كتب عليهم دخولها، ولو شاء لهدى الناس جميعاً، ولكنه سبحانه ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ أَهلاً كتب عليهم دخولها، ولو شاء لهدى الناس جميعاً، ولكنه سبحانه ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ يَسَاءً لَهُ لَهَدَى مَن يَشَاءً ﴾ [فاطر: ٨] وقال: ﴿ أَفَلَمْ يَاتِصِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَاسَ جَمِيعاً ﴾ [الرعد: ٣١] وقال: ﴿ فَلِلَّهِ المُحْجَةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءً لَهَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ٤- طلب الهداية من الله:

وعلى العباد أن يسألوا الهداية من مالكها، وهو الله سبحانه، ولذلك فإننا بتوفيق من الله نسأله الهداية إلى دين الله وشرعه، وهو الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة حينما نقرأ الفاتحة، فنقول: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُستَقِيمَ \* صِرَطَ ٱلنَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٢-٧] وعلى المؤمنين الذين هداهم الله للإيمان أن يدعو ربهم أن يثبتهم عليه ولا يزيغ قلوبهم عنه ﴿ رَبّنَا لا يُزغ قُلُوبَنا بَمّدَ إذَ هَدَينَنا ﴾ [آل عمران: ٨] وعليهم أن يجاهدوا في طلب الحق والاستقامة عليه ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلنًا ﴾ [العنكبوت: ٢٩] وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية من ربه عندما يفتتح صلاته من الليل، فيقول: « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم المسلم عن عائشة: ٧٧٠]

وفي حديث علي ابن أبي طالب أن من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة: «واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت» [مسلم: ٧٧١]

وقد أمره الرسول على أن يقول: « اللهم اهدني وسددني » [مسلم: ٢٧٢٥] ومن دعاء قنوت الرسول على الذي علمه الله لأمته: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت» [الترمذي عن الحسن بن علي: ٤٦٤ وقد حسنه الترمذي وصححه الألباني]

#### ٥- هداية الكائنات لما خلقت له:

وهناك نوع من الهداية أجاب به موسى عليه السلام فرعون عندما سأله عن ربه قائلا: ﴿ فَمَن رَبُّكُمُا يَعُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٩] فقال: ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِيَ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَامُ ثُمُّ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] إن فرعون يطالب موسى أن يعرفه بربه الذي أرسله وهارون أخاه، وهو الإله الذي يدعوانه إليه، فيجيب موسى عليه السلام بأنه هو الذي خلق الكائنات كلها، وأعطى كل شيء ما يصلحه من خلقه، ﴿ رَبُنَا ٱلَّذِيَ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَامُ ثُمُّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠].

يقول ابن منظور: « معناه خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتفع، والتي هي أصلح الخلق له، ثم هداه لمعيشته » [لسان العرب: ٣/ ٧٨٧] وقال الخطابي: « هو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب الرزق، وكيف تتقى المضار والمهالك » [شأن: الدعاء: ٩٦].

ويعرض سيد قطب رحمه الله لتفسير هذه الآية، فيبين أن الله « ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها، وفطره عليها، ثمَّ هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه الله لها، وأمده بما يناسب هذه الوظيفة، فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الفطري للوظيفة التي خلق لها.

وليس هناك افتراق زمني بين المخلوق وخلق الوظيفة، إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته، فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غُفلاً، وهذا الوصف الذي يحكيه الفرآن الكريم عن موسى عليه السلام يلخص أكمل آثار الإله الخالق المدبر لهذا الوجود، هبة الوجود لكل موجود، وهبة خلقه على الصورة التي خلق عليها، وهِبة هدايته للوظيفة التي خلق لها، وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته في حدود ما يطيق في جنبات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار قدرة الله التي أبدعته ودبرته في كل كائن صغير أو كبير، من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام، ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان.

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا، والخلائق والأحياء، وكلُّ حيّ فيه يتحرك، وكلُّ وكلُّ حياء، وكلُّ خياء وكلُّ حيّ فيه يتحرك، وكلُّ كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى..، وكلها تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل، ولا فتور في لحظة من اللحظات.

وكل كائن بمفرده كون وحده، وعالم بذاته، تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليها، داخل حدود الناموس العام، في توافق وانتظام، وكل كائن بمفرده ودعك من الكون الكبير يقف علم الإنسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسته خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه، دراستها مجرد دراسة، لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها، فذلك خارج كلية عن طوق الإنسان، وهو خَلْقٌ من خلق الله، وهبه وجوده على الهيئة التي وجد بها، للوظيفة التي خلق لها، كأي شيء من هذه الأشياء.

ألا إنه الإله الواحد... ﴿ قَالَرَبُّنَا الَّذِي َأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَتُمْ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] [في ظلال القرآن: ٤/ ٢٣٣٧].

وكان البشر ولا يزالون يدققون النظر في هداية المخلوقات إلى ما هديت إليه عما يتناسب مع خلقها وتكوينها، وقد لاحق الباحثون اليوم بآلات التصوير الحيوانات في الغابات، والطيور في وكناتها، والأسماك في البحار، ورصدوا تصرفاتها وتحركاتها، فوجدوها عوالم كعالم الإنسان، لها طرائقها في الحياة، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَايَرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلّا أَمُمُ أَمَّنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْحِيدِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

## ٦- امثلة من هداية المخلوقات:

وقد حدثنا الحق- تبارك وتعالى- عن شيء من هداية الأحياء، فمن ذلك هداية النحل، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحَٰلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ لَلِّبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ السَّحَرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ \* ثُمُّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَاسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْبُحُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ الشَّرَتِ فَاسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْبُحُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ الشَّرَابُ الْفَائِدُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٦٨-٦٩].

والوحي هنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى ما هداها وأرشدها إليه، وبهذه الهداية « تعمل النحل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء خلاياها، أو في تقسيم العمل بينها، أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى.

وهي تتخذ بيوتها حسب فطرتها- في الجبال والشجر وما يعرشون، أي ما يرفعون من الكروم وغيرها، وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها، وفي طبيعة الكون حولها من توافق » [في ظلال القرآن: ٤/ ٢١٨١].

ومن عجيب هداية النحل أن الله سبحانه زود كل نحلة بقرني استشعار، وهذان القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها ببعض، عليها عدد كبير من الثقوب، ويقوم هذان القرنان في النحلة بمنزلة هوائي الإذاعة، تستخدمه لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة، ولغير ذلك من الأصوات، كما تستخدمه في الشم والسمع واللمس، وإذا فقدت النحلة قرني الاستشعار فإنها لا تستطيع القيام بدورها،

ففيهما يتركز معظم حواسها.

ومن عجائب الخلق الذي أُعطي لها قدرة النحلة الملكة على أن تضع في كل يوم ما بين ( ١٥٠٠ ) إلى ( ٢٠٠٠ ) بيضة، لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب خلية النحل بسبب قصر أعمار النحل وبسبب الأخطار التي يتعرض لها.

ومن عجيب الخلق الذي وهبها الله إياها قدرتها على أن تبصر الشمس من خلال السحاب، لأن النحل يرى بالأشعة فوق البنفسجية، وهذه الأشعة قادرة على اختراق السحاب، والنحل لا يستطيع الاهتداء إلى خليته، كما لا يستطيع أن يحدد موضعه ومساره إلا إذا رأى الشمس فحدد موضعه ومكانه بوساطة أشعتها.

ومن هداية الله للحيوان أنه أعطى الحيوانات المفترسة الأنياب والمخالب التي تصطاد بها فرائسها، كما أعطاها الأوابد التي تسعى بها وراء تلك الفرائس، وزودها بحاسة الشمّ التي تتعرف بها على مواضعها، وأعطى الطيور الأجنحة التي تحلق بها في أجواز الفضاء، والمناقير التي تلتقط بها الحب، والريش الذي يحميها من الحر والقرّ، وأعطى الأسماك الزعانف التي تنطلق بها في الماء، والخياشيم التي تستخلص بها الهواء المذاب في الماء، وجعل لها ذلك الشكل الانسيابي الذي يسهل عليها الانزلاق والحركة في الماء، وأعطاها في أجسادها ما تتمكن به من الاغتذاء والقدرة على الحياة.

وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ووهبه الحياة وأعطاه العقل، وجعل له السمع والبصر، والفؤاد، ووهبه العلم، وأعطاه الأيدي التي يبطش بها، والأرجل التي يشي بها، وسلطه على الأرض يستعمرها، ويستثمر خيراتها، لقد أعطاه خلقه، وهداه إلى استعمال ما أعطاه وفق ما فيه خيره وصلاحه.





البديع من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ الْبَديع من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَا لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة:١١٧] وقال: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ صَلَحِبَةً ﴾ [الأنعام:١٠١]

« والبديع من أسماء الله تعالى، لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل شيء، والله كما قال: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]. أي: خالقها ومبدعها، فهو سبحانه المبتدع على غير مثال سابق [لسان العرب: ١/ ١٧٥]. وقال ابن الأثير: « البديع الخالق المخترع، لا عن مثال سابق، فعيل بمعنى مفعل، يقال: أبدع فهو مبدع » [النهاية: ١/ ٢٠١].

وقال الزجاج: (أبدعت الشيء إبداعاً، إذا جئت به فرداً لم يشاركك فيه غيرك، وقال تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَكَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١١٧] أراد به أنه المنفرد بخلق السموات والأرض [تفسير أسماء الله الحسنى:٦٤]. وقال الخطابي: « هو الذي خلق الخلق، وفطره مبدعاً له مخترعاً، لا على مثال سبق » [شأن الدعاء:٩٦]

والنظر فيما سبق نقله عن أهل العلم يدل على أن البديع، هو المبدع، أي: المنشئ والمحدث والمخترع للسموات والأرض على غير مثال سابق، وهذا أمر معلوم مشهود، وإن شئت أن تعلم ذلك حق العلم، فانظر إلى السماء واتساعها

وكثرة نجومها وكواكبها، وشمسها وقمرها، وانظر إلى الأرض وجبالها ووهادها، وأنهارها وبحارها، وأحيائها وأمواتها، وحيوانها ونباتها وجمادها، تجد أن الله قد أبدع ذلك بما لا إبداع فوقه، كما قال تعالى: ﴿ نَبَارُكَ اللّهِ بَعْكُ فِي السّمَاءِ بُرُوبِهَا وَمَعْكُ فَيَهَا سِرَبَهَا وَقَكَمُلُ مُنِيلًا ﴿ وَهُو اللّهِى جَعَلَ البّيلَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَن يَذَكَّرَ أَن يَنَكُونَ فَيهَا سِرَبَهَا وَقَكُمُلُ مُنِيلًا ﴿ وَهُو اللّهِى جَعَلَ البّيلَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكُ مَا أَن أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢١- ٢٦]. وقال: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن السّمَآءِ مَلَهُ بَلْ هُمْ فَانَابُتُنا بِهِ مَدَانِقَ ذَات بَهْجَمَةٍ مَا كَان لَكُونَ أَن تُنْبِيتُوا شَجَرَهَا أَولِكُ مُعَ اللهُ بَلْ هُمْ فَقُمْ يَعْدُلُونَ ﴾ أمّن جَعَلَ الأَرْضَ نَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ فَلَا يَعْمُونَ ﴾ [النمل: ٢٠- ٢٦] وقال: ﴿ وَأَلْفَلُ اللّهُ مُنَا لَكُونُ مُنَا اللّهُ بَلْ اللّهُ مَنَ اللّهُ بِلْ أَنْ عَلَى مِن فُرُوجٍ \* وَالأَرْضَ مَذَدُنها وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والنصوص الدالة على ما في الكون من إبداع كثيرة، ويستطيع العباد من خلال تأملهم في الكون أن يدركوا شيئاً من هذا الإبداع.

#### الرد على الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل:

النصان اللذان ورد فيهما اسمه تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ كلاهما ورد في سياق الرد على الذين زعموا كاذبين أن الله اتخذ ولدا فكان من جملة رده عليهم وإبطال مقالتهم أنه بديع السموات والأرض، ففي سورة البقرة قال رب العزة: ﴿ وَقَالُوا اَتَّحَدُ اللّهُ وَلَدًا سُبَحَدُنَةٌ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَلِذَا شَعَى أَمْرًا فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: قنينُونَ \* بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَعَنَى آمْرًا فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: 117 - 117].

فدعواهم أن الله اتخذ ولداً، يبطله أنَّ الله خالق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما كل له قانت خاضع، بديع السموات والأرض، أي خالقهما ومنشئهما

على غير مثال سابق.

والنص الثاني جاء في سورة الأنعام في قوله: ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَآ اَلَجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَكَنَامُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ \* بَدِيمُ السَّمَاوَتِ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَكَنَامُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ \* بَدِيمُ السَّمَاوَتِ وَكُو بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٩٩ - ١٠١].

والنص يبين بطلان ما نسبوه إلى الله من الولد، فالجن والملائكة وعيسى كلهم خلق الله، والله خالقهم ومبدعهم ومبدع السموات والأرض، وهذا ينفي ما افتروه من نسبة الولد إليه.

### تمجيد الله ودعائه باسمه بديع السموات والأرض:

روى الترمذي عن أنس قال: دخل النبي على المسجد، ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: « اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام فقال النبي على: « أتدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى » [الترمذي: ٣٥٤٤، وأبو داود: ١٤٩٥].



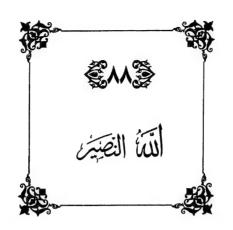

من أسماء الله تبارك وتعالى التي وردت في كتاب الله النصير، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَنكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠] وقال: ﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُو مَوْلَنكُمُّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨] وقال: ﴿ وَكَفَى بِرَبِكِ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ باللّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِرَبِكِ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

والنصير الناصر، والله ناصر المؤمنين على الكافرين كما قال: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَاَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] وقال: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ حُنيَنِ إِذَ أَعْجَبَتَكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمْ تُغَنِي عَنكُمُ شَيْعًا ﴾ [التوبة: ٢٥] وقال: ﴿ إِلّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَبَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذَ هُمَا فِي الْفَيَادِ إِذَ يَكُولُ لِصَنجِهِ لَا تَحْرَنَ إِنَ اللّهُ مَعَنا ﴾ [التوبة: ٤٠] وقال: ﴿ إِنّا لَهُ مُناكُم رُسُلُنَا وَالّذِينَ عَالَمُ اللّهُ نَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [التوبة: ٢٥] وقال: ﴿ إِنّا لَهُ مُناكُم رُسُلُنَا وَالّذِينَ عَامَلُوا فِي الْمُعَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٢٥] وقال: ﴿ وَنَالَ اللّهُ نَعْرُكُ اللّهُ نَعْرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ٣].

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن النصر من عنده، وإن نصرنا فإنه لا غالب لنا، وإن خدلنا فلا ناصر لنا ﴿ وَمَا اَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦] وقال: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ۗ وَإِن يَخَدُلَكُمُ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِيلٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] وقال: ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَانُهُ ﴾ [آل عمران: ١٣].

وقد أرشد الله المؤمنين إلى طلب النصر منه في مواجهة الكافرين ﴿ أَنْتَ مَوْلَدُنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّصَافِينِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ﴿ وَثَكِيَّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠] ﴿ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْفِي بِمَا كَنْبُونِ ﴾ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠] ﴿ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْفِي بِمَا كَنْبُونِ ﴾ [المؤمنين: ٢٦] ﴿ فَدَعًا رَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴾ [القمر: ١٠].

# 

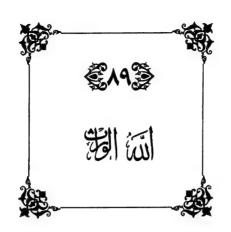

جاء اسم الوارث في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَحِي وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣] وقال: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ مَن فَرَيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَ تُسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥٨] وقال زكريا في دعائه ربّه: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكْرَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩].

« والوارث: الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل باقياً مالكاً لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء، ويستخلف فيها من أحب » [شأن الدعاء: ٩٦].

وقال الزجاجي: « والوارث اسم فاعل من ورث يرث فهو وراث، فالله عز عز وجل وارث الخلق أجمعين، لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون، كما قال عز وجل ﴿ إِنَّا غَنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠] [اشتقاق أسماء الله: ٢٩٨].

وقال الزجاج: « كل باق بعد ذاهب فهو وارث » [تفسير أسماء الله الحسني: ٥٦].

وقال الغزالي: « هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وذلك هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الباقي بعد فناء الخلق، وإليه مرجع كل شيء ومصيره »

[المقصد الأسنى: ١٢٤].

والمعنى الذي يفقه من النصوص أن الله مالك السموات والأرض على الحقيقة، وقد استخلف بني آدم في الدنيا لينظر كيف يعملون، فهم يتوارثونها فيما بينهم، قوم يأتون، وقوم يرحلون، وملكهم إياها ملك زائل، وعارية مسترجعة، ثم يفنيهم الله جميعاً، ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَبُهَا فَانِ \* وَبِبَعَى وَجَهُ رَيِّكَ نُو لَا يَبْعَى إلا الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَبُهَا فَانِ \* وَبِبَعَى وَجَهُ رَيِّكَ نُو لَلْهَ كُلُو لَا يَبْعَى إلا الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَبُهَا فَانِ \* وَبِبَعَى وَجَهُ رَيِّكَ لَهُ لَكُو لَا يَلُو الرحمن: ٢٦-٢٧].

فالمالك الله على الحقيقة، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها والناس ذاهبون راحلون، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠].

وإذا علم العباد أن ما يملكونه الله مالكه على الحقيقة جادوا بما ملكهم إياه فيما يرضيه، ولم يبخلوا به، فالبخلاء بالمال الكانزون له يضرون أنفسهم، والله عنهم غني، فله ميراث السموات والأرض ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبّخُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيِّرًا لَمُمُ بَلُ هُو شَرُّ لَمُمَّ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدِّ وَلِلّهِ مِيرَثُ السّمَونِ وَٱللّهَ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

وقد دعانا ربنا -تبارك وتعالى- إلى الإنفاق في سبيله، معلماً إيانا بأن له ميراث السموات والأرض ترغيباً لنا بالجود والإنفاق رغبة فيما عند الله ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَّا لَنُوفَعُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١٠].





ورد اسم الصادق في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وقال: ﴿ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الحجر: ٦٤].

« والصادق: هو الذي يصدق قوله، ويصدق وعده، كقوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢] وقوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ [الزمر: ٧٤] [شأن الدعاء: ١٠٢].

وقال الزجاجي: « الصادق في خبره: الذي لا تكذيب له، فالله عز وجل الصادق في جميع ما أخبر به عباده » [اشتقاق أسماء الله: ٢٩٠].

وأخبار الله تبارك وتعالى صدق كلها، ذلك بأنه سبحانه العليم الخبير، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يخبر عن علم ومعاينة، ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [آل عمران: ٩٥] وقال: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ مَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧] وقال: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢].

وكما أن الله صادق في خبره فهو صادق في وعده، والمؤمنون في الدنيا والآخرة يشهدون صدق وعد الله الذي وعدهم إياه ﴿ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ الأحزاب: ٢٢] ﴿ لَقَدَ صَدَفَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّهُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدَّخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ عَامِنِينَ مُحَلِقِينَ

رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [آل عمران: ٥٦] وقال: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ اللَّهُ وَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآهُ ﴾ [الأنبياء: ٩]

والله يجب الصادقين في خبرهم والصادقين في وعدهم ﴿ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَنهَدُوا اللّهَ عَلَيْ فَ فَعِنهُم مَّن فَضَىٰ خَبَهُ وَمِنّهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ مَا عَنه دُوا اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ بَوْمِ اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله السلام بأنه هُو كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيْنًا ﴾ [مريم: ٥٤] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا اللّه وَكُونُوا مَعَ الصَّلَا فِينَ عَامَنُوا اتّقُوا اللّه وَكُونُوا مَعَ الصَّلَاقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].





ورد اسم الجامع في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّبَ فِيدًّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ [آل عمران: ٩] وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَلَفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]

والجامع – كما يقول الخطابي: «الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه بعد مفارقة الأرواح الأبدان، وبعد تبدد الأوصال، والأقران، ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسني» [شأن الدعاء: ٩٢].

ويجمع الله الخلائق عندما يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويبعث الله العباد ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَثَفِخَ فِي اللهِ الْعَبَاد ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبَعِدَةً فَإِذَا هُمْ اللهُ الْعَبَادِ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبَعِدَةً فَإِذَا هُمْ

جَمِيتُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٣].

وعندما يجمع الله الناس في يوم القيامة لا يتخلف منهم أحد، فلا فرق بين الذين دفنوا في القبور، والذين أحرقت أجسامهم النيران، ولا الذين أكلتهم وحوش البراري، أو طيور السماء، أو أسماك البحار،كما قال تعالى: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَوِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:١٤٨].

وعندما يقف العباد بين يدي الله، يقول الله مخاطباً خلقة: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلِ مَعْنَكُمُ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [المرسلات:٣٨] وأسعد الناس في ذلك اليوم المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر واستعدوا لذلك اليوم، الذين كانوا يقولون في الدنيا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهً إِنَ اللّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩].

وفي ذلك اليوم يقضي الله بين عباده ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَهُوَ ٱلْفَتَـاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ:٢٦] وكما جمع الله عباده من كل موضع كانوا فيه يوم القيامة، فإنه يجمع المنافقين والكافرين في النار ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُتَنفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴾ [النساء:١٤٠].





جاء اسم الكافي في قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦].

« والكافي - كما يقول الزجاجي - اسم الفاعل من كفى يكفي فهو كاف، فالله - عز وجل - كافي عباده، لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم، فقد كفاهم الله عز وجل » [اشتقاق أسماء الله: ١٣].

وكفاية الله لعباده المؤمنين واسعة، فهو كافي المؤمنين أعداءَهم، ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦].

ومن كفايته تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين أنه ينزل عليهم نصره، ويمدهم بملائكته، ولله جنود السموات والأرض، فإذا أراد سبحانه نصر المؤمنين زلزل الأرض من تحت أرجل أعدائهم، وأرسل عليهم الريح تضرب وجوههم، وتعفر عيونهم، وتقلع خيامهم ومساكنهم، وقذف الرعب في قلوبهم، فولوا مدبرين، وفي ذلك يقول الله سبحانه: ﴿ إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكَفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنَةِ ءَالنفِ مِن الْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ \* بَلَحَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم هَذَا يُمَدِدَكُمْ رَبُكُم مِنَسَةِ عَالَف مِن الْمَلَيْكَة مُنزَلِينَ \* بَلَحَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُكُم مِنَسَة عَالَف مِن الْمَلْتِهِكَة مُنزَلِينَ \* بَلَحَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُكُم مِن الْمَلْتِهِكَة مُنزَلِينَ \* بَلَحَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُكُم عَنسَة عَالَاه بِهَا الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلْمُ الله عَمْ الله عَلَهُ عَلَيْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله عَمْ اللهِ عَمْ الله عَمْ الله

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا يِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩] وقال: ﴿ وَقَذَنَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبُ يُحْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى اَلْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي الْأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢].



ورد المستعان في قوله تعالى: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسَتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]. وفي قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٦].

وقال القرطبي: « قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد في حديث أبي هريرة، ولا ذكره علماؤنا، وهو من أشرف الأسماء لشرف متعلقة، وقد تضمنت الفاتحة معناه، فقال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة].

وعقب عليه القرطبي قائلا: « ذكره غير واحد، منهم الأُقْلَيشي » [نقله عنه: محمد بن حمد الحمود في النهج الأسنى: ٢/ ٧٧٠].

"والعون: المعاونة والمظاهرة، والاستعانة، طلب العون" [المفردات: ٣٥٤] والمستعان الذي يطلب منه العون وحده على ما يواجهه العبد في أموره، فيعقوب عليه السلام عندما أخبره أولاده كاذبين أن الذئب أكل ابنه يوسف، قال: ﴿ فَصَبّرُ عَلَيه السلام عندما أخبره أولاده كاذبين أن الذئب أكل ابنه يوسف، قال: ﴿ فَصَبّرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعِبفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]. فاستعان بالله على مواجهه الأمر الجلل الذي أصابه. وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في مواجهة الظالمين: ﴿ قَالَ رَبّ اَمْكُرُ بِالْحَيّ وَرَبُّنَ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٢].

وقد كان الصالحون من قبلنا يستعينون بالله على طاعة الله وعبادته، كما

يستعينون به على قضاء حوائجهم في كل أمورهم الدنيوية والأخروية ﴿ رَبَّنَا ءَالْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. وفي الحديث: «اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ﷺ، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ﷺ، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله» [الترمذي:٣٥٢١، وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب].

# **35333**



المنان من أسماء الله الحسنى التي وردت في السنة النبوية الصحيحة، ففي السنن لأبي داود والترمذي عن أنس أنه كان جالساً مع رسول الله على ورجل يصلي، ثم دعا: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، ياذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال النبي على: « لقد دعا الله باسمه العظيم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى » [سنن أبي داود:١٤٩٥ والترمذي:٣٥٤٤]. واللفظ لأبي داود.

قال ابن الأثير في تفسير هذا الاسم: « في أسماء الله المنان، هو المنعم المعطي، من المن:العطاء ». [النهاية:٤/ ٣٦٥]. وقال الخطابي: « المنان كثير العطاء» [شأن الدعاء: ١٠٠]. وقال الزجاجي: «الله عزَّ وجل منان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم، و( فلان يمن على فلان ) إذا كان يعطيه ويحسن إليه». [اشتقاق أسماء الله: ٢٨١]. وقال ابن منظور: « المعطي ابتداء، ولله المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علواً كبيراً ». [لسان العرب: ٣/ ٥٣٦].

والله تبارك وتعالى صاحب الفضل والإنعام، فقد خلقنا وأوجدنا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وخلقنا في أحسن تقويم، وخلق لنا الطيبات، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم مننه علينا أن أرسل فينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته، ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَّلُوا عَلَيْهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران:١٦٤]. ولله المنة الكاملة بهدايته إيانا للإيمان والإسلام ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا تَمُنُّواً عَلَىَّ إِسَلَمَكُمُّ اللهَ يَمُنُّ عَلَيْكُ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا تَمُنُّواً عَلَىَ إِسَلَمَكُمُّ اللهِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الحجرات:١٧].

ومن الله على رسله وأنبيائه، ومنهم موسى وهارون ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَمَنَدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤]. ومن على بني إسرائيل، فبعد الذلة والهوان، جعلهم أئمة ومكن لهم في الأرض ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّذِيبَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الاَرْضِ وَنَجَعَلَهُمُّ أَلُورِثِيبَ ﴾ [القصص: ٥].

وإذا كان الله قد امتدح نفسه - سبحانه - بمنته على عباده، فإنه ذمَّ الذين يمنون على الله أو على عباد الله بما أنفقوه من أموالهم، وقدموه من أعمالهم، قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنَ أَسَلَمُوا قُل لَا نَمُنُوا عَلَى إِسَلَمَكُم لَكُ بِلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ هَدَىكُم لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ [الحجرات:١٧]. وحذرنا ربنا من أن منّنا بما نقدمه من الصدقات يبطل ثوابها وأجرها، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٤].





من الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها في السنة النبوية، الديان، فعن جابر بن عبد الله قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري فقال: سمعت رسول الله عليه يقول:

« يحشر الله تعالى العباد أو يحشر الله الناس، قال: وأومى بيده إلى الشام عراة غرلاً بُهماً، قال: قلت: ما بُهماً قال: ليس معهم شيء، فينادي بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة، قالوا: وكيف وأنا نأتي الله عراة غرلاً بُهماً، قال: بالحسنات والسيئات ».

رواه عمرو بن أبي عاصم في [كتابه السنة: ٢٢٥ ورقمه: ٥١٤] وحسن محققه الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده، وصححه بمجموع طرقه، وعزاه إلى البخاري في الأدب المفرد، وفي أفعال العباد، والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، كذا قالا: وأحسن أحواله أن يكون حسناً، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، ورواه أحمد بإسناد حسن ».

قال ابن المنظور: « والديان: من أسماء الله عز وجل، معناه الحكم والقاضي،

وسئل بعض السلف عن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: كان ديان هذه الأمة بعد نبيها، أي: قاضيها وحاكمها، والديان: القهار، وهو فعّال من دان الناس، أي: قهرهم بالطاعة» [لسان العرب: ١٠٤٣].

ومنه حديث أبي طالب، قال له ﷺ: « أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب ». أي: تطيعهم وتخضع لهم، ومنه الحديث: « الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت». أي: أذلها واستعبدها، وقيل: حاسبها ». [النهاية:٢/ ١٤٨]. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْلمًا أَوِنًا لَمَدِينُونَ ﴾ [الصافات:٥٣]. أي: محاسبون مجزيون، ومنه قوله: ﴿ فَلَوْلا إِن كُنْتُم عَيْر مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة:٨٦]. أي: غير محاسبين.

ومعنى الحديث الذي ورد فيه اسم الديان، أن الله يحاسب الناس في يوم القيامة، فالملائكة قد كتبت على كل عبد ما قدم في الدنيا من خير وشر، وإيمان وكفر، ويحاسبه الله على ما قدم، وينصب الله الموازين التي توزن بها أعمال العباد في فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف:٨-٩]. ولا يضيع من أعمال العباد في ذلك اليوم مثقال ذرة ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيرًا يَرَمُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ ضَيرًا يَرَمُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَةً فَي يَنفيكَ عَيكَ الإسراء: ١٤].

ومن عدل الله الذي ذكره الرسول ﷺ في الحديث الذي ورد فيه أسم الديان، أن الله يقتص من أهل الجنة قبل دخولهم الجنة إذا كان في رقابهم مظالم لأهل النار، كما يقتص لأهل الجنة من أهل النار إذا كان لهم عليهم مظالم قبل دخولهم النار، ويكون ذلك بالحسنات والسيئات، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

# 



عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول على كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللهم رب الناس، أذهب البأس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» [البخاري: ٥٧٤٣، ومسلم: ٢١٩١، واللفظ للبخاري]. وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام في ثنائه على ربه سبحانه: ﴿ اللَّذِى خُلُو يَقْلِعِمُنِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَانزل الله القرآن شفاء للمؤمنين ﴿ وَبُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينِ ﴾ [الإسراء: ٨١]. وخلق الله العسل فيه شفاء للناس ﴿ يَخْنُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُمَّنَافٌ أَلْوَنَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٢٩].

## ASSESS ASSESSED



ورد هذا الاسم في صحيح السنة، ففي المعجم الكبير للطبراني عن شداد بن أوس أن الرسول على قال: « إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، ثم ليرح ذبيحته ». [صحيح الجامع الصغير:١٨٢٤. وحكم عليه الشيخ ناصر بالصحة]. وفي الديات لابن أبي عاصم عن أنس مرفوعاً: « إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الحسنين ». [سلسله الأحاديث الصحيحة: ٤٧٠].

والمحسن كما يدل عليه الحديثان السابقان بمعنى إتقان العمل، وأفعال الله - تبارك وتعالى - في غايه الإتقان، الذي سماه القرآن، وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه: ﴿ اللَّذِي الْحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة:٧]. وقال: ﴿ وَصَوَرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِن الطّيبَديّ ﴾ [غافر:٦٤]. وقال: ﴿ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَلِلِّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [التغابن:٣]. وقال سبحانه: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الطّينِينَ ﴾ [المؤمنين:١٤].

وقد دعا الله عباده إلى الإحسان بمعنى إتقان العمل في قوله: ﴿ وَأَحْسِنُونَا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥] وبين في موضع آخر أن الإحسان هو غاية الوجود الإنساني ﴿ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِبَلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] وقد فسر الرسول ﷺ الإحسان في حديث جبريل بقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ».



روى البخاري في صحيحه عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: « من يرد الله بعظية: الله على به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » [البخاري: ٣١١٦].

وعطاء الله تبارك وتعالى واسع، ليس له حدود، ولا مقيد بقيود، يهب عباده ما يشاء، يعطي سبحانه في الدنيا عباده المؤمنين وعباده الكافرين، ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَــُؤُلآءِ وَهَــُؤُلآءٍ وَهَــُؤُلآءٍ مِنْ عَطَآءٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْطُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].

أمّا عطاء الآخرة فليس إلا للمؤمنين، وليس للكفرة منه نصيب ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلّنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا \* وَمَنْ الْمَاجِلَةَ عَجَلّنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا \* وَمَنْ أَرُادَ اللّاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشَكُورًا ﴾[الإسراء: 1٨ - ١٩].

وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن عطاء الآخرة الذي اختص به المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاذًا \* حَدَآيِقَ وَأَعَنَبًا \* وَكُوَاعِبَ أَزَابًا \* وَكَأْسًا دِهَاقًا \* لَا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا كِذَّابًا \* جَزَآهُ مِن زَيِكَ عَطَآةً حِسَابًا ﴾ [النبأ: ٣١–٣٦].

وقد وعد الله رسوله ﷺ أن يعطيه حتى يرضيه ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّضَى ﴾ [الضحى: ٥] ومما أعطاه في الآخرة لرسوله نهر الكوثر. ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرَ ﴾ [الكوثر: ١] والكوثر كما قال الرسول ﷺ « نهر في الجنة وعدنيه ربي

عزّ وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء » [مسلم: ٤٠٠].

وفي مسند أحمد « أُعطيت الكوثر، فإذا نهر يجري، ولم يشق شقاً، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته، فإذا مِسْكَةٌ ذفِرة، وإذا حصاه اللؤلؤ ».





#### تعريف السبوح:

ومن أسمائه الحسنى التي ثبتت في السنة النبوية السبوح، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول على كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح » [مسلم: ٤٨٧] وكان الرسول على إذا سلم من الوتر قال: «سبحان الملك القدوس » [أبو داود: ١٤٣٠].

وقد تكرر ذكر التسبيح في القرآن والهديث على اختلاف تصرف لفظه، و«أصل التَّسْبيح: التَّنزية والتقديسُ والتبرئة من النَّقَائِص، ثم استُعملَ في مواضعَ تقرُب منه النَّسَاعا. يُقال: سبَّحته أسبِّحه تسبيحاً وسبُّحاناً، فمعنى سبُّحان الله: تُنزيه الله، وهو نصب على المصدر يفعل مُضمر، كأنه قال: أُبرِّىءُ الله من السُّوء بَراءةً. وقيل معناه: التَّسرُّع إليه والحِفَّة في طاعته. وقيل معناه: السُّرْعة إلى هذه اللَّفظة. وقد يطلق التَّسْبيح على غيره من أنواع الذكر مجازاً، كالتَّحْميد والتَّمْجيد وغيرها، وقد يُطلق على صلاة التطوع والنافلة. ويقال أيضاً للذَّكْر ولصَلاةِ النَّافلة: سُبْحَة ». [النهاية: ٢/ ٢٣١].

وقال النووي: « قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجلّ، فالمراد بالسبوح القدوس المسبّع المقدّس. ومعنى سبوح: المبرأ من النقائص والشريك، وكل ما لا يليق بالإلهية » [شرح النووي على مسلم: ٤/(٤٨٧)].

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

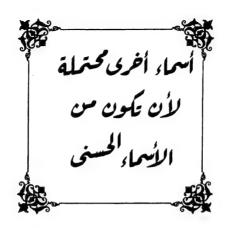

بينت فيما سبق أن هناك قرابة ثمانين اسماً من الأسماء الحسنى متفق بين أهل العلم على أنها من أسماء الله الحسنى، وإن وجد في بعضها خلاف فهو خلاف شاذ أو قليل.

وبقيه الأسماء في احتسابها خلاف عند من حصر أسماءه في تسعه وتسعين اسماً، وكذلك وقع خلاف فيمن زاد في الأسماء على التسعة والتسعين.

ولمن شاء أن يحتاط في عد أسماء الله الحسنى حتى يحصل الأجر والثواب أسوق واحد عشرين اسماً عدها جمع من أهل العلم من أسمائه، وهي: الجليل، الأعز، المغز، المذل، الخافض، الرافع، المقدم، المؤخر، القابض، الباسط، الرازق، الحيي، الستير، الجميل، الطيب، الجواد، الماجد، الرفيق، الوتر، السيد. وآخرها الميت، وقد سبق الحديث عنه عند الكلام على اسم الله، الحجي . والسبب في احتمال كونها من أسمائه أن الضوابط التي خرجت بها من أسمائه ليست قطيعه، مثل ضابط ما ابتدأ بـ «ذو» وضابط ما جاء في باب الأخبار، والله أعلم بالصواب.



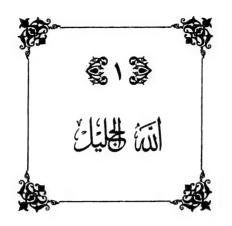

لم يرد في الكتاب والسنة أسم الجليل، ولكن ورد في الكتاب والسنة اسم « ذو الجلال ». قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٨]. وقال: ﴿ لَئِرُكَ ٱشْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨].

وممن أثبت اسم الجليل للرحمن ابن القيم في [نونيته: ٢/ ٢١٤] حيث يقول:

وهو الجليل فكل أوصاف الجلا لله عققة بلا بطلان

١- أقوال أهل العلم في معنى الجليل:

وعندما يستحضر العبد جلال الله تبارك وتعالى بحق، يفيض إلى عقله سيل من معاني العظمة والجمال والكمال تورثه هيبه الله وتعظيمه ومحبته.

يقول أبو القاسم الزجاجي: « الجلال: العظمة، فالله عز وجل ذو الجلال والعظمة والكبرياء ». [اشتقاق أسماء الله: ٣٥٠]. وقال ابن منظور: «الله الجليل-سبحانه- ذو الجلال والإكرام، جلّ جلال الله، وجلال الله عظمته، ولا يقال الجلال إلا لله، والجليل من صفات الله تقدس وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الجليل، الموصوف بنعوت الجلال، والحاوي جميعها، هو الجليل المطلق، وهو راجع إلى كمال

الصفات، كما أن الكبير راجع كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات» [لسان العرب: ١/ ٤٨٧].

وجاء في [موسوعة: وله الأسماء الحسني: ١/ ٢٢٨]:

"والجليل هو الذي عظم شأنه، وظهر أمره، فلا يوازيه غيره، ولا يدانيه أحد في الذات، ولا في الصفات، ولا في الأمثال، وهو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال هي: الغنى والملك والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من الصفات، فالجامع لها هو الجليل المطلق، وهو الله سبحانه، لأن كل ما في العلم من جمال وكمال وبهاء وحسن، فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته، وليس في الوجود موجود له الكمال المطلق إلا الله ».

وقال الشيخ حافظ حكمي: « الجليل المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى» [معارج القبول: ١٣١/ ١٣١].

### ٢-تمجيد الله والثناء عليه ودعائه بيا ذا الجلال والإكرام:

وقد أمرنا الرسول على أن نلظي بيا ذا الجلال والإكرام، والإلظاء: الإكثار من الدعاء بهما على وجه الإلحاح والرغبة، ففي سنن الترمذي أن الرسول على قال: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام ». [الترمذي:٣٥٢٥، ٣٥٢٥]. ومعنى ألظ بالشيء، إذا لزمه، يقول: لازموه، و ثابروا عليه، وأكثروا من التلفظ بياذا الجلال والإكرام الجامع الأصول: ٤/٤٩٤].

وكان الرسول ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: « اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ». [مسلم: ٥٩٣].

وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا سَلَّم

قال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام [أبو داود: ١٥١٢].

وسمع الرسول على رجلاً يدعو في المسجد يقول: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب ». [صحيح سنن ابن ماجة:٣٨٥٨].





لم ترد هذه الأسماء الثلاثة أسماء مطلقة في كتاب الله تبارك وتعالى فيما أعلم، ولكن ورد عن ابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما في المصنف لابن أبي شيبة أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: « رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم ». [المصنف:٣/ ٤٢٠].

وقال الخطابي: « يعز مَنْ يشاء، ويذل من يشاء، لا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذله، كقوله: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْمِنْ أَوْ مُلْكُولِهِ مَ لِللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]. وقال: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٩].

أعزَّ بالطاعة أولياءه، فأظهرهم على أعدائه في الدنيا، وأحلهم دار الكرامة في العقبى، وأذلَّ أهل الكفر في الدنيا، بأن ضربهم بالرق والجزية والصغار، وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في النار » [شأن الدعاء:٥٨].

« والمعز هو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده، والمعزة في الأصل هي القوة والشدة والغلبة، والله هو العزيز، لأنه الغالب القوي الذي لا يغلب، وهو الذي أعز أولياءه فضلاً بعصمته، وغفر لهم برحمته، وأحلهم دار كرامته، ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته، فهو الذي يعز الأنبياء بالعصمة والنصر، ويعز الأولياء بالحفظ والوجاهة، يعز المطيع ولو كان فقيراً، ويرفع المتقي ولو كان عبداً حبشياً».

[موسوعة: له الأسماء: ١/٤٤].

وقال ابن الأثير: « المعز الذي يهب العز لمن يشاء ». [النهاية:٣/٢٢٨]. وقال في المذل: « هو الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده، وينفي عنه أنواع العز جميعها». [النهاية:٢/٢٦]. وقد سبق الحديث عن صفة العزة عند الكلام عن اسمه العزيز.





وورد اسم رافع مضافاً إلى المخاطب وهو عيسى عليه السلام ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران:٥٥]. وورد منه صيغة المبالغة: «رفيع». بمعنى رافع، ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غافر:١٥].

ولم يأت الخافض والرافع في السنة، وجاء فعلهما في حديثين:

الأول: حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن الرسول ﷺ قال: « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده ».

[البخاري: ٧٤١١، ومسلم ٩٩٣. واللفظ للبخاري].

الثاني: حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل» [مسلم: ١٧٩].

واسم الخافض والرافع عند من يثبتهما هما من الأسماء المزدوجة، حالهما في ذلك حال القابض الباسط، لا يذكر أحدهما تقريراً أو دعاءً إلا بذكر ما يقابله، لأن الكمال لا يتحقق إلا بذلك، كما سبق بيانه.

وفسر الخطابي الخافض فقال: «الخافض: هو الذي يخفض الجبارين، ويذل الفراعنة المتكبرين، والرافع: هو الذي رفع أولياء، بالطاعة، فيعلي مراتبهم، وينصرهم على أعدائه، ويجعل العاقبة لهم، لا يعلو إلا من رفعه الله، ولا يتضع إلا من وضعه وخفضه » [شأن الدعاء: ٥٨].

ومن نظر فيما حدثنا الله عنه في خفضه لأقوام ورفعه لآخرين، ومن نظر فيما حدثنا الله عنه فيمن خفضه الله أو رفعه، وجد في ذلك عبراً، فقد خفض إبليس، فبينما هو معزز مكرم مع الملائكة في ملكوت السماء، إذا هو ملعون مطرود حقير ذليل ملقى في دار الشقاء.

وخفض فرعون، فبينما هو ملك آمرٌ ناوٍ تجري الأنهار من تحته، وتحرسه جيوش مصر، إذا هو غريق ذليل، ملقى على شاطئ البحر شأنه شأن العامة والسوقة.

وملوك الأكاسرة والقياصرة دمر المسلمون جيوشهم وحصونهم، وهدموا معاقلهم، فهم بعد العز والتمكين أسرى أو قتلى .

ورفع الله القوم الذين يستضعفون من قوم موسى عليه السلام وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله فيها.

ورفع الله الأمة العربية المفرقة المفككة التي لم يلتفت إليها أحد، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، ومكن لها في الأرض، وأصبحت أعظم أمة حملت رسالة الله.

وخفض الله ورفعه في الآخرة أعظم مما هو في الدنيا، فأقوام كانوا ملوك الأرض وساداتها وأصحاب ثرواتها إذا هم في الآخرة أذل الناس وأحقرهم وأذلهم، وآخرون كانوا فقراء مطاردين منبوذين فأصبحوا ملوك الجنة، وأهل العزة والجاه.





روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن من دعاء الرسول على الله عنه أن من الليل: « فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت » [البخاري: ١١٢٠].

والله تعالى قدم بعضاً من مخلوقاته على بعض في الخلق والإيجاد، ففي الحديث أن أول ما خلق الله القلم، وخلق السموات والأرض في ستة أيام، وقدم خلق الملائكة على خلق الجن والإنس، وتقدم خلق الجن على خلق الإنس، ﴿ وَلَلْجَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧].

وأول البشر خلقاً آدم عليه السلام، ثم تتابع بنيه في الخلق والوجود، فمنهم المتقدم ومنهم المتأخر.

وهذا التقديم والتأخير كوني قدري، ولا يلزم منه أن يكون المتقدم أفضل من المتأخر، فآدم خلق في آخر الأيام الستة، وله فضل هو وبنوه على كثير ممن تقدمهم في الحلق ﴿ فَ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَانَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّتَنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

ومحمد ﷺ آخر الرسل، وهو أفضل الرسل، وأمته آخر الأمم، وهي أفضل الأمم.

وقد يكون المتقدم أفضل من المتأخر فأبو الأنبياء إبراهيم ﷺ أفضل من كل الأنبياء والرسل من بعده باستثناء نبينا محمد ﷺ.

وقد يكون التقديم والتأخير شرعي ديني، فقد قدم الأذان على الصلاة، وخطبه الجمعة على صلاة الجمعة، وصلاة العيد على خطبة العيد، وقدم صلاة العيد على أضحية العيد، وللعبادات ترتيب خاص في الشروط والواجبات قد لا تصح العبادة بدونه.

ومن التقديم الشرعي الديني تفضيل بعض العبادات على بعض، وبعض العباد على بعض، فالفرائض أحب إلى الله من النوافل، وأفضل البشر الأنبياء والرسل، وهم متفاضلون فيما بينهم، ومن عداهم كذلك منهم المقدم ومنهم المؤخر، نسأل الله أن يرزقنا التقديم بفضله ومنته.





وردت هذه الأسماء الثلاثة في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله علا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله على: « إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » [صحيح أبي داود: ٣٤٥٠، وصحيح ابن ماجة: ٢٢٠٠].

وقد رواه الترمذي لكنه ذكر فيه: الرزّاق بدل الرازق، وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [صحيح الترمذي: ١٠٥٩].

والباسط هو الذي يوسع رزقه على من يشاء من عباده، والقابض المضيق على من يشاء من عباده وفق حكمته وعلمه سبحانه، وعلى ذلك مدار أقوال المحققين من أهل العلم، يقول أبو سليمان الخطابي: « القابض الباسط هو الله الذي يوسع الرزق ويقتره، ويبسطه بجوده ورحمته، ويقبضه بحكمته على النظر لعبده » [شأن الدعاء: ٥٨] قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦] وقال: ﴿ وَاللّهُ يَقِبِضُ وَيَبْضُطُ وَلِلْتِهِ رُبَّحُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

ويقول الراغب: « يسلب تارة، ويعطي تارة، أو يسلب قوماً ويعطي قوماً » [المفردات: ٣٩١].

وقال ابن الأثير: « الباسط الذي يبسط الرزق لعباده، ويوسعه عليهم بجوده ورحمته، والقابض: الذي يمسكه عنهم بلطفه، فهو الجامع بين العطاء والمنع » [جامع الأصول: ٤/ ١٧٨].

والله يقبض الرزق ويوسعه بقدر، وفق علمه وحكمته سبحانه ﴿ وَلَوَ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَهَغَوّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآةً ﴾ [الشورى: ٢٧].

وقد نبه أبو إسحاق الزجاج « إلى أنه من الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معاً، لأن تمام القدرة بذكرهما معاً، ألا ترى أنه إذا قلت: إلى فلان قبض أمري وبسطه، دَلا بمجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه. وتقول: ليس إليك من أمري قبض ولا بسط، ولا حل ولا عقد» [تفسير أسماء الله الحسنى: ٤٠]. ونبه إلى مثل ذلك الخطابي في [شأن الدعاء: ٥٧].





عن سلمان الفارسي عن النبي على قال: « إن الله حيى كريم، يستحي إذا رفع رجل يديه أن يردهما صفراً ». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب [الترمذي:٣٥٥٦]. وأورده الألباني في صحيح الترمذي]. وهو في سنن أبي داود بلفظ: « إن ربكم- تبارك وتعالى- حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً» [سنن أبي داود: ١٤٨٨ وهو في صحيح أبي داود].

وفي سنن أبي داود أيضاً عن يعلى أن رسول الله على رأى رجلاً يغتسل بالبراز، بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عزَّ وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» [أبو داود:١٢٠٤. والنسائي، انظر صحيح النسائى: ٣٩٣].

قال ابن القيم في [نونيته: ٢/٢٧]:

عند التجاهر منه بالعصيان فهو السُّتَّير وصاحب الغفران

قال محمد خليل هراس: « فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، وهو من أجل أنه حيي ستير، يحب أهل الحياء والستر من عباده ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة» [شرح النونية للهراس: ٢/ ٨٠].

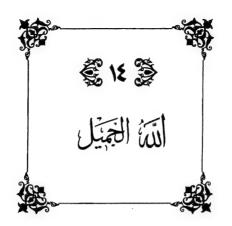

روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس» [مسلم: ٩١].

قال ابن القيم في نونيته:

فجماله بالذات والأوصاف والأفعــ لا شـــيء يشـــبه ذاتـــه وصــفاته

وهو الجميل على الحقيقة كيف وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان \_\_\_ال والأسم\_اء بالبره\_ان سبحانه عن إفك ذي البهتان

وقد أطال ابن القيم في مؤلفاته في شرح هذا الاسم بما لا مزيد عليه.





روى مسلم في صحيحه: عَنْ أبي هُرَيْرَة، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّها النَّاسِ إِنَّ الله طَيَّبُ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبِنَا، وإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمنينَ بَمَا أَمَرَ به الْمُرسَلينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّيْبَ مَا الطَّيْبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنين:٥١]. وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُحُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ ﴾ [المقرة:١٧٢]. ثم ذكر الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْه إلى السَّمَاء يَا رَبِّ ! وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْدِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَلَى يُسْتَجَابُ لِلدَلِكَ » [مسلم: ١٠١٥].

فأثبت هذا الحديث اسم الطيب في قوله: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وروى الترمذي عن أبي ذر حديثاً طويلاً، وفيه « ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد » [الترمذي: ٢٤٩٥ وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن].

وأثنى ابن القيم على ربّ العباد باسمه الجواد في نونيته فقال:

وهـو الجـواد فجـوده عـم الـو جـود جميعـه بالفضـل والإحسان وهـو الجـواد فـلا يخيـب سائلا ولـو أنـه مـن أمـة الكفـران





روى مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: اسْتَأَذَنَ رَهْطٌ منَ الله عَنْهَا قالت: اسْتَأَذَنَ رَهْطٌ منَ النَّهِيِّ عَلَيْكِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فقال: « يا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كلّه » قُلْتُ: أو لم تَسْمَعْ مَا قالُوا؟ قال: « قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ » [البخاري ٢٩٢٧].

قال ابن القيم: «

وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان

قال محمد خليل هراس: ومن أسمائه سبحانه ( الرفيق ): وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال.

فالله تعالى رفيق في أفعاله حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه، فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل يتدرج معهم من حال إلى حال، حتى تألفها نفوسهم، وتأنس إليها طباعهم كما فعل سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر والربا ونحوها...».

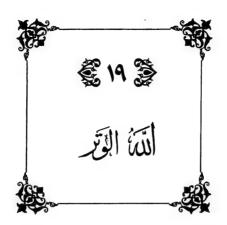

قال الإمام البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: «لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحد، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يجب الوتر ». [البخاري: ٦٤١٠ ومسلم: ٢٦٧٧].

والوتر: الفرد، والله فرد لا نظير له لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فالوتر يحمل معنى الواحد الأحد.





روى أبو داود عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله على أبو داود عن مطرف قال: « السيد الله تبارك وتعالى » قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً، فقال: «قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرئكم الشيطان » [أبو داود: ٤٨٠٦ وهو في صحيح أبي داود].

قال ابن الأثير: « السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والحليم والكريم » [النهاية: ٢/ ٤١٨].

وقال الخطابي: « قوله السيد الله: يريد أن السؤدد حقيقة لله عز وجل وأن الخلق كلهم عبيد له » [معالم السنن للخطابي: ٦/ ١٧٦].



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



يتم التعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال النصوص التي حدثتنا عن صفاته التي تثبت له الذات والسمع والبصر والوجه والقوة والحكمة والاستواء والعلو والقدرة والعزة والغضب والفرح والنزول والحبة والرضا والكراهية والبغض، مما تحدثت عن بعضه في تضاعيف هذا الكتاب، وتحدثت عن بعضه الآخر في كتابي العقيدة في الله، وكتابى الآخر « أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة».

### وقد بينت في مواضع من كتبي أن الإيمان بصفات الله تحكمه الضوابط التالية:

الأول: الإيمان بكل ما أخبر به الله أو رسول الله على من صفات الله وعدم تكذيب الله أو رسول الله في شيء من ذلك، فمن أعظم الافتراء على الله، أن يخبرنا أن له وجها جل وجه ربنا وتقدس، أو أنه استوى العرش، أو أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فنتحامق، ونتعالم، ونرد على الله قوله، ونكذب بوجهه واستوائه وعلوه.

الثاني: عدم تشبيه الله بخلقه، فالله سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه، لا في ذاته، ولا في صفاته، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهُ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

الثالث: عدم تأويل صفاته سبحانه، فلا نقول: استواؤه تعالى استيلاؤه، ولا نقول: يد الله قدرته، ولا نقول: نزول الله نزول أمره، فالله سبحانه له صفات

· حقيقة ندرك معناها في لغة العرب، ولكننا نجهل كيفيتها.

وقد جمع هذه الأصول الثلاثة قول الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء، فقال: « الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله، والإيمان به واجب لأن الله أخبرنا بذلك، والله أعلم.





من الصفات التي يؤمن بها السلف الصالح ما يسمى بالصفات الاختيارية، فقد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يحب ويرضى، ويغضب ويكره، والمؤمن الحق هو الذي يؤمن بذلك كما جاء عن الله، من غير تمثيل ولا تكييف، والمؤمن الحق يحب ما يجبه الله، ويرضى ما يرضاه الله، ويكره من يبغضه ويكرهه.ويتجنب مواقع غضبه، ويحذر من الوقوع في ملاعنه.

فالله - تبارك وتعالى - يجب المحسنين من المؤمنين ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اَلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. كما يحب التوابين المتطهرين منهم ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ الصابرين، والمتوكلين والمقسطين ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهِ يَحِبُ اللّهِ عَمران: ١٥٩] ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهِ يَحِبُ اللّهِ عَمران: ١٩٩]. ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهِ عَمران: يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمران: ٤].

كما يحب الفئة المؤمنة المجاهدة المكرمة للمؤمنين المذلة للكافرين ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ لِمَا يَحْبُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لِمَا يُحْبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَا يَعْ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَا يَعْ وَلِكَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيعًا فَي اللَّائِدة: ٥٤].

ومن لوازم محبة الله المؤمنين رضاه عنهم ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ

اَلْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩] ومن المؤمنين الذين رضي عنهم الذين بايعوا الرسول ﷺ تحت الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي تحت الشَّجَرة ﴿ لَمَنَّدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

وكما يحب الله المؤمنين ويرضى عنهم فإنه يكره الكافرين والظالمين والمعتدين والمسرفين والخائنين ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٧] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤] ﴿ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤] ﴿ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٥٨] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَآمِدِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

وعلى المؤمن أن يجب الله ويرضى عنه، كما يجب ما يجبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، ويبغض الكافرين والظالمين والمجرمين، فكيف يزعم العبد الإيمان ثم يبغض من أحبه الله، ويجب من يبغضه الله، إن من يفعل هذا يقع في التناقض الذي لا تناقض بعده، وقد جلَّى الله هذه المسألة في قوله: ﴿ لا يَجِدُ قَرَمُ التناقض الذي لا تناقض بعده، وقد جلَّى الله هذه المسألة في قوله: ﴿ لا يَجِدُ قَرَمُ التناقَض الذي لا تناقض بعده، وقد جلَّى الله هذه المسألة في قوله: ﴿ لا يَجِدُ قَرَمُ التناقَض أَلَيْ وَالْمَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ اللهُ عَلَيْمَ أَوْلَتِهِ كَانَا اللهُ عَلَيْمَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَا عَلَمَ مَرويج اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِ كَ حَرْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهَ كَ حَرْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهَ كَ حَرْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَرْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ المُؤلِقِ فَي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهَ كَ حَرْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهَ كَ حَرْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ المُعَادِينَ فِيهَا وَلَا اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَلَوْلِهُ وَلِهُ اللهُ عَنْهُمْ وَلَوْلِهُ وَلِهُ اللهُ ا

إن أصل الإيمان يتمثل في الحب في الله، والبغض في الله، فالمؤمن يوالي من

والى الله ورسوله، ويعادي من عادى الله ورسوله، ولو كان أباً أو أخاً أو عشيرة ، هؤلاء هم المؤمنون الذين يرضى الله عنهم، ويدخلهم جنات النعيم.

وإبراز هذه الحقيقة على هذا النحو يدل على خطأ منهج الذين يزعمون أن المؤمن يجب الناس جميعاً، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن المؤمن يبغض فرعون وقارون وهامان وأبا جهل وأبا لهب وكل من حارب الله ورسوله، وكل من كفر برسول الله على من المشركين واليهود والنصارى والبوذيين ونحوهم، ولا يمنعنا بغض هؤلاء جميعا أن نحب لهم الهداية والإيمان والتوبة.

والطريق إلى محبة الله تتمثل في محبة الرسول ﷺ ومتابعته فيما جاء به، ﴿ قُلَ اللهُ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله على الله عن عن أنه ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يجبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر - بعد أن أنقذه الله منه - كما يكره أن يلقى في النار » [جامع الأصول: ١/ ٢٣٧].

وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ﷺ: « والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين » [جامع الأصول: ١/ ٢٣٨].





حدثنا ربنا تبارك وتعالى أنه فعّال لما يريد، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٥-١٦]. يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٥-١٦].

« والفعال - كما يقول الزجاجي - اسم مبنى لمبالغة الفعل، فهو يجري في ضروب من صفاته عز وجل، نحو جبار، وعلام، ورزاق، ووهاب، وما أشبه ذلك » [اشتقاق أسماء الله: ٢٦٣].

وقد مضى الحديث عن بعض فعل الله في خلقه عند الحديث على كثير من أسمائه كالخالق الباريء المصور والرب والبديع، ونحو هذه الأسماء، وفعل الله في خلقه كثير لا يعد ولا يحصى، تراه في إبداعه السماء ونجومها، والأرض وبحارها وأنهارها وعيونها وجبالها وسهولها، كما تشاهده في الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وقد حدثنا عن خلقه الذي لم نره كالملائكة، والجن، والجنة والنار وغير ذلك.

ومن ذلك فعله بالمجرمين والظالمين الذين أنزل الله بهم بأسه فأهلكهم، وفيهم قال الله عزَّ وجل: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الصافات: ٣٤].

وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْحِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَكِ \* وَقَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِٱلْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ \* ٱلَّذِينَ طَغُوا فِي ٱلْبِلَكِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا \* وَقَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِٱلْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ \* ٱلَّذِينَ طَغُوا فِي ٱلْبِلَكِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا أَلْفَصَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ٦-١٣] وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ

فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّحَابِ ٱلْفِيلِ \* أَلَمْ بَجِعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ \* فَعَمَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِم ﴾ [الفيل].

وسأعقد للحديث عن فعل الله في خلقه ثلاثة مباحث:

الأول: تصريفه سبحانه للسحاب.

الثاني: إنزاله الماء من السماء.

الثالث: التفكر في خلق الله.



## المبحث الأول تصريف المدالرياح

من آيات الله العظيمة تصريفه سبحانه الرياح ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَآءِ فَأَحَيّا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَئِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّدِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَآيَئتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

فقد ذكر الله سبحانه في الآية السابقة جملة من آياته، وتصريفه الرياح كان آية من هذه الآيات، وهي آية مشاهدة محسوسة لمن نظر في حركتها نظرة معتبر متفكر، ونظر إلى ما يبنى على هذه الحركة من آثار في هذا الكون.

ومن أعظم منافع الرياح التي حدثنا عنها في كتابه وأشارت إليها الآية السابقة دور الرياح في تكوين السحاب وتأليفه، ثمّ حمله ونشره وتصريفه في جنبات الأرض، فيسقي به البلاد والعباد.

فَفِي إِنشَاء السحاب وتكوينه يقول الحق سبحانه مبينا أثر الربح في ذلك: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَلْثُيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُم كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَل عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِين \* فَأَنظُر إِلَى ءَاثْرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْف يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَّ ذَلِك لَهُ مِن قَبْلِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٢٨- ٥٠].

وفي حمله الرياح في طبقات الجو، وتصريفه في جنبات الأرض، وإسقاطه على البلاد والعباد في شكل قطرات صغيرة، أو حبات برد يقول: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَبَشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَرَسِلُ ٱلرِّينَ بَشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَرْلَنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ فَأَرْلَنَا بِهِ ٱلمُوتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

ويقول في موضع آخر: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُـزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَنَرَى اللَّهَ لَيُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَنَرَى اللَّهَ اللَّهُ عَن يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ. يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ \* يُقَلِّبُ اللّهُ اللَّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ وَٱلنّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَدِ \* يُقَلِّبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَٱلنّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَدِرِ \* يُقَلِّبُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد تكون الرياح عذاباً ونقمة، وليست رحمة، يسوقها إلى الكفرة المجرمين، والغواة العاصين، فتدمر بلادهم، وتهلك حرثهم، وتبيد خضراءهم، وقد تقضي على وجودهم فتهلكهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج صَرَصَرِ عَانِبَةٍ على وجودهم فتهلكهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج صَرَصَرٍ عَانِبَةٍ \* سَخّرَهَا عَلَيْهِم سَبّع لَيَالِ وَثَمَانِيَة أَيّارٍ حُسُومًا فَتَرَف ٱلْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنّهُم أَعْجَاذُ نَظّ خَاوِيةٍ ﴾ [الحاقة: ٢-٧] ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِيحَ ٱلْعَقِيم \* مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ فَاوِيةٍ ﴾ [الخاريات: ٤١ - ٤٢]. وعندما أحاطت الأحزاب بالمدينة أرسل الله عليهم ﴿ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْها وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩].

وإهلاك السفن وركابها بالريح أمر مشاهد منظور ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ

وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ [يونس: ٢٢] ويرسل الله أحيانا ريحا تيبس الزرع وتدمره ﴿ وَلَينِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُضْفَرًا لَظُلُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَيَكُفُرُونَ ﴾ [الروم: ٥١] فاصفرار الزرع بسبب الرياح علامة تدل على هلاكه، وكفرهم بسبب عدم احتسابهم الأجر والثواب لما نزل بهم من مصاب.

وقد صورت في هذه الأيام العواصف والأعاصير، فمن رأى ذلك رأى أمراً هائلا، فهي كما وصف الله تبارك وتعالى: ﴿ تُكَرِّمُ كُلَّ شَيْعٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥] وتقتلع الأشجار، وتطيح بالسفن والسيارات، وتدفع مياه البحار إلى اليابسة، فتغرق المدن، وتدفن أهلها في الركام، والعباد لا يستطيعون تجاهها شيئاً، فهم لا يستطيعون حماية أنفسهم، كما لا يستطيعون حماية مزارعهم وبهائمهم، وقد يكون في الإعصار نار تحرق، كما قال الله سبحانه: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَفَتُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦].



### المبحث الثاني

# إنسنرال البدالمساء من السمساء

تحدثنا في المبحث السابق عن دور الريح التي يصرفها الله في تكوين السحاب، وحمله، وتصريفه في جنبات الأرض، وفي هذا المبحث نتحدث عن آثار نزول الماء من السماء في إحياء البلاد، وسقي العباد ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا \* لِنُحْتِي بِهِ مِن السماء في إحياء البلاد، وسقي العباد ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا \* لِنُحْتِي بِهِ بَلْدَهُ مَّيْنَا وَلَشَقِيمُهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَنَما وَأَناسِيَّ كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٨-٤٥] وفي موضع اخر أعلمنا أنه أنزل لنا الماء من السماء، ليكون شراباً لنا ولأنعامنا ولينبت به شجراً ترعى منه بهائمنا ودوابنا، ونسقي به الزروع التي نأكل منها وتأكل منها حيواناتنا، ونرع بها الأشجار من الزيتون والنخيل والأعناب التي تنبت أطايب الثمار ﴿ هُو النِّي أَنذِنَ مِن السَّمَاءِ مَا أَمُّ لَكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَبَحَدُ فِيهِ تُسِيمُونَ \* يُنْبِتُ لَكُمُ اللَّهُ لَا النَّحْلِ وَالْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ النَّمْرَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا النَّحْلِ وَالْغَيْبُ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَانَحْلُ لَا عَلَى النَّعْلَ وَالْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا النحل : ١٠- ١١].

 وقال: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاكَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠] وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَلْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَقْح كَرِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٠] وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخَرَجْنَا بِهِ مُمَرَتِ ثُخْلِفًا ٱلْوَنْهُمُ ﴾ [فاطر: ٢٧].

وقال: ﴿ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُونَ \* وَحَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتِ مِّن نَخِيلِ وَأَعَنَّكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُمُونِ \* لِيَأْكُولُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ ٱيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُونَ \* سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٣- ٣٦] وقال: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاةِ مَاءً مُبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّنَتِ وَحَبَ ٱلْحَصِيدِ \* وَالنَّخُلُ بَاسِقَنْتِ لَمَّا طَلَّمٌ نَضِيدٌ \* رِزْقًا لِلْقِبَاذِ وَأَحْيَئِنَا بِهِ عَنْنَتِ وَحَبَ ٱلْحَصِيدِ \* وَالنَّخُلُ بَاسِقَنْتِ لَمَّا طَلَّمٌ نَضِيدٌ \* رِزْقًا لِلْقِبَاذِ وَأَحْيَئِنَا بِهِ عَنْنَتِ وَحَبَ ٱلْحَصِيدِ \* وَالنَّخُلُ بَاسِقَنْتِ لَمَّا طَلَّمٌ نَضِيدٌ \* رِزْقًا لِلْقِبَاذِ وَأَحْيَئِنَا بِهِ عَنْنَتِ وَحَبَ ٱلْمُصِيدِ \* وَالنَّخُلُ بَاسِقَنْتِ لَمَّا طَلَّمٌ نَضِيدُ \* رِزْقًا لِلْقِبَاذِ وَأَحْيَئِنَا بِهِ عَلَيْ اللهُ مَن السَّمَاءِ مَا أَلْ اللهُ مَن السَّمَاءُ مَا أَلْ اللهُ عَنْ اللهُ مَن السَّمَاءُ مَا أَلْهُ مَن ذَلك الماء الذي أَنزله الله من السَماء، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَنْ فَيَهُ فَوَكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴾ السَماء، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَا أَنْ فَكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴾ السَماء، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَا أَنْ اللهُ مَن ذَلك الماء الذي الله وَيَكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴾ المَا وَالْتُولُ وَاللهُ مَنونَ \* فَأَنْشَأَنَا لَكُمُ بِهِ عَنْنَتِ مِن نَغِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴾

وقد أنزل الله الماء من السماء، فأجراه ينابيع في الأرض، فيشرب الناس منها، ويسقون زروعهم ودوابهم ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنَبِيعَ فِ وَيسقون زروعهم ودوابهم ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنبِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغِيمُ يُعِيمُ فَكَرَئَهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَعِمَلُمُ حُطَاعًا إِنَّ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يَغِيمُ لِأُولِى الْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٢١] وماء السماء يغذي الأنهار السارحة في هذه الأرض، وفي سني الجفاف تتناقص مياه الأنهار، ويتضرر أهل البلاد الذين تمرُّ هذه الأنهار في ديارهم كما حدث للقوم الذين كان فيهم نبي الله يوسف عليه السلام، وكما نشاهد نقص الأنهار في مختلف العصور والبلاد.

والله المنزلُ للماء من السماء، المسكنُ له في الأرض، الذي سلكه فيها ينابيع وعيوناً، المخرجُ به الزرع، والمنبتُ به الأشجار، قادر على أن يمنع الغيث ويجبسه، كما

هو قادر على أن يجعله مرّاً غير صالح للسقيا، ولا الإنبات، كما هو قادر على أن يجعل عيوننا وأنهارنا ومخزون مياهنا غوراً، فلا نستطيع أن نستقي منه، وقد نبهنا الله على ذلك في كتابه حتى تبقى قلوبنا متعلقة به، ووجوهنا متجهة إليه، نجأر إليه بالليل والنها، ونشكره على نعمائه صباح مساء، قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَا تَحُرُونَ \* مَا أَشَرَ تَوْنَ \* مَا أَشَرُونَ \* مَا أَشَرُ تَوْنَ \* إِنَّا لَمُغْرَفُونَ \* بَلْ فَتَن تَرْرَعُونَهُ \* إِنَّا لَمُغْرَفُونَ \* بَلْ فَتَن تَرْرَعُونَ \* بَلْ فَتْن المَّرْفِنَ \* بَلْ فَتْن المَرْفِقَ \* بَلْ فَتْن المَرْفِقَ \* لَوْ نَشَاء لَجَعلَنه حُطنه أَن المُرْفِق أَمْ فَتْن المُرْفِق \* لَو نَشَاء الله مَن المُرْفِق أَمْ فَتْن المُمْزِلُونَ \* لَو نَشَاء مُعَلَى فَطَلَعْ مَن المُرْفِق أَمْ فَتْنُ المُمْزِلُونَ \* لَو نَشَاء مَعَلَى فَطَلَعْ مِن المُرْفِق أَمْ فَتْنُ المُمْزِلُونَ \* لَو نَشَاء مُعَلَى فَعْلَ الله مَن اله مَن الله م

وقد شرع الله لنا إذا حبس مطر السماء أن نجأر إليه بالدعاء، وشرع لنا صلاة الاستسقاء، ووعدنا بالإجابة، وقد دعا رسول الله على عندما أصاب الناس في عصرة قحط فمطروا، وكان مما قال في دعائه: « اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا» [البخاري: ١٠١٣].

ومرة دعا فقال: « اللهم اسقنا غيثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل » [أبو داود: ١١٦٩].

وقال أخرى: « اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت» [أبو داود: ١١٧٦].

وفي كل مرة كان يستغيث فيه الرسول ﷺ كانوا يسقون ويغاثون.

وقد يكون سقوط المطر عذاباً، ولذلك فقد كان الرسول على يدعو الله أن تكون سقياهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، فقد أغرق الله قوم نوح بالطوفان، ونحن نشاهد اليوم ما تحدثه الأمطار من دمار في كثير من البلاد عندما يتواصل هطول الأمطار، فتغمر المياه الأرض، ويعلو منسوب المياه في الأنهار، فتفيض، فتغرق، وتخرب وتقتل، وذلك بذنوب العباد.

#### المبحث الثالث

# التفكير في خلق انبيد والتدير فيه

تحدثنا في هذا الكتاب وخاصة في آخر مبحثين عن خلق الله وبديع صنعه، وإنما ينتفع العباد بهذا الخلق والإبداع إذا هم أحسنوا النظر فيه، والقرآن الكريم يدعونا إلى النظر في خلق الله، والتفكير في آياته، كي نعلم أنه لم يخلق الحلق عبثاً وباطلاً، إنما خلقة لنتعرف عليه من خلقه وآياته، فنعبده وحده لا شريك له، وآيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها إلا للقلوب الذاكرة العابدة، لأن هذه القلوب انكشفت عنها الحجب، وتفتحت واتصلت بالكون العجيب، فالقرآن أقام الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل، وهذه الوصلة هي التي تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثرا في هذا القلب البشري، وقيمة في الحياة البشرية، هذه هي الوصلة التي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم، وبين الحياة البشرية، هذه هي الوصلة التي يقيمها القرآن على أن الذي يهتدي بآيات الكون هم أولو الألباب أي أصحاب العقول ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً شُبَحَنكَ فَقِنا عَذَابُ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩-١١]. [راجع في ظلال القرآن: ١/ ٤٤٥].

هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنظر في الحلق والتفكير فيه يعرفون الغاية من وراء الحلق والإيجاد كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنَيْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَبَهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ الفَيْسِكُمْ أَزْوَبَهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفُكُمُ وَنَ \* وَمِنْ ءَايَنِيْهِ حَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْذِلَافُ السِنْخِكُمُ وَأَنْوَائِكُمُ إِلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْنِيْاَ وَكُمْ مِن فَضَلِهِ الْحَالِمِينَ \* وَمِنْ ءَايَنِهِ وَمَنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهَارِ وَابْنِيْاَ وَكُمْ مِن فَضَلِهِ اللَّهَ إِلَى اللهُ اللهُ مَا مُنْ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَاللهُ اللهُ الل

ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ \* وَمِنْ ءَايَنَالِهِ. يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيَ. بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢١-٢٤].

فالآيات تتكشف للذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون، أي على وجه الحقيقة المؤدية إلى المطلوب، أما الكفار فإنهم يشاهدون الخلائق العظيمة، والآيات الباهرة، ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى صانعه وخالقه، ولا يدركون الحكمة من وراء الخلق، ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْحَيَوْقِ الدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ اللَّخِرَةِ هُمْ غَنِفُونَ ﴾ [الروم:٧]، ولذلك فإن الكفار لا ينتفعون بالآيات المكونية، كما لا ينتفعون بالآيات المنزلة من عند الله ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعَنِي اللَّيَاتُ وَالنَّذُرُ عَن فَوَّمِ لَا يُقْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

ولكن يبقى توجيه أنظار الكفار إلى التأمل في الكون والتبصر فيه سلاح بيد المؤمن يحارب به الكفر والضلال، ويعلي به منار الإيمان والتوحيد، فقد دعا الله إلى النظر في الكون وما فيه من دلائل تدل على الله في قوله: ﴿ أُوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السّمَكُونِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَبَّقاً فَفَنَقَنَهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ أَفَلا يُوْمِنُونَ \* وَجَعَلْنا فِي الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ أَفَلا يُوْمِنُونَ \* وَجَعَلْنا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَرْضُونَ \* وَهُو الدِّي خَلَقَ البَّلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمْرَ كُلُّ فِي فَلْكِ يَسْبَحُونَ \* [الأنبياء: ٣٠-٣٣].

وقد واجه موسى كليم الله عليه السلام بهذا السلاح طاغية عصره الذي ادعى الألوهية من دون الله، ولم يزل يأتيه بالدليل في إثر الدليل، حتى انقطعت حجته، فلجأ إلى التهديد والوعيد، ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَلجأ إلى التهديد والوعيد، ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ \* قَالَ رَبُّ كُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ \* قَالَ رَبُّ كُمْ اللَّوَلِينَ \* قَالَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ \* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنُمْ قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ اللَّوَ اللها عَبْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٩].

إن فرعون الطاغية المتأله يسأل نبي الله موسى عليه السلام سؤال المستهزىء المتهكم عن الإله الذي يسميه موسى رب العالمين، فيجيب موسى عليه السلام بأن هذا الإله هو رب السموات والأرض وما بينها، وبالتالي فهو رب فرعون، ورب قومه، ورب ديار مصر الذي يزعم أنه إلهها، وفي هذا تصغير لأمر فرعون وتحقير لألوهيته.

وعندما يخاطب فرعون قومه معجباً إياهم من قول موسى: ﴿ أَلَا تَسْتَعُونَ ﴾ . يتبع موسى جوابه الأول بجواب ثان يعرف فيه ربه ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّالِينَ ﴾ . إنه ربكم جميعاً، ربك يا فرعون، ورب الملأ الذين يجلسون حولك، ورب أهل مصر والناس كلهم، ورب آبائكم، فأنتم مخلوقون ولستم آلهة، كما كان آباؤكم الذين ماتوا واندثروا.

فيعجز فرعون عن الجواب، ولا يملك إلا أن يتهم موسى بالجنون ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي آُرَسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴾. فيسارع موسى إلى إيراد الإضافة الثالثة التي يعرف بها ربه ﴿رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾. إن ربه هو رب المشرق والمغرب، ومن الذي يدعي من الطغاة والمتأهلين فرعون أو غيره أنه رب المشرق والمغرب، وفيه تعريض بفرعون والوهيته، فأين هو من المشرق والمغرب، هل هو خالقهما؟.

إنه سلاح رهيب، لا يخطىء ولا يخيب، فهو دائماً سلاح مسدد في يد المؤمن في مواجهه المشركين والجبارين والطغاة، ولا زلنا بهذا السلاح نواجه طغيان الكفر في هذا العصر، ونواجه القلوب والعقول، ونرد التائهين والجبارين إلى الله.

وقد قال موسى في تمام إجابته فرعون عن سؤاله في قوله: ﴿ فَمَن زَيْكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: 8]. فيما حكاه الله عنه: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ \* أَزْوَنَجَا مِن نَبَاتٍ شَقَىٰ \* كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ مِنَا لَكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ لَا يَعْمَدُهُمْ وَمِنْهَا نُضْرِجُكُمُ مَ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٣-٥٥].

هكذا أجاب موسى عليه السلام، وهكذا يجيب العارفون بالله عندما يسألون عن ربهم، فآيات الله الدالة على الله والمعرفة به موجودة في هذا الوجود، تدل عليه دلاله ضوء الشمس على الشمس، لا تحتاج إلى تعقيد، ولا تقعر، وصدق الشاعر إذ يقول:

### وفي كــل شــيء لــه آيـة تـدل علـي أنـه الواحـد

لقد عرّف موسى ربه تبارك وتعالى بأنه الذي جعل لنا الأرض مهداً صالحاً للاستقرار عليها، والعيش فوقها، والترحال في جنباتها، وجعل لنا طرقاً نتمكن من التنقل خلالها في أرجائها، وأنزل لنا من السماء ماء فأخرج لنا من أصناف النبات والأشجار أزواجاً شتى، نأكل من ثمارها، وترعى منها البهائم والدواب، وذلك من أعظم الآيات الدالات على الله، ولكن لا يستفيد من هذه الآيات إلا أصحاب العقول السليمة المستقيمة، وهم الذي سماهم بأولي النهي.

وربنا هو الذي خلقنا من تراب هذه الأرض بخلق أبينا آدم أولاً، وبإخراج طعامنا من هذه الأرض بالنبات، وما يغتذي عليه من الحيوان ثانيا، ثم يعيدنا مولانا إلى تراب هذه الأرض بعد موتنا مرة أخرى. الفعال لذلك كله هو الله ربنا تبارك وتعالى.

وهذا المنهج الذي سلكه موسى عليه السلام منهج إيماني أصيل، تراه كثيراً في القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يعرض مشاهد من خلقه، ثمَّ يوقف عباده على مواطن العبرة والعظمة ويدلهم على مواطن الاستدلال بالمخلوق على الخالق، وأنه وحده المستحق للعبادة، وانظر نظر معتبر متفكر إلى قوله تعالى: ﴿ حَكَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَقَنَهُم اللَّهُ وَالْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَيَثَ فِيها مِن كُلِّ دَاتَةً وَالْزَلْنا مِن السَّمَآءِ مَاء فَالْنَا فِيها مِن حَكِّ زَقْج كَرِيمٍ \* هَذَا خَلَقُ ٱللَّه فَارُوفِ مَاذَا خَلَق ٱلدِّينَ مِن دُونِدٍ عَب لِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ ثَبِينِ ﴾ [لقمان: ١٠-١١].

ولذا فإنه سبحانه نادى الناس جميعاً طالباً منهم أن يعبدوه دون سواه، لأنه الخالق المنعم المتفضل سبحانه ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَخَالِق المنعم المتفضل سبحانه ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللَّذِي خَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآةُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ لِعَلَيْ مَنَ الشَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١-٢٢].

## **XXXX**

## قائمكتم للمكاينع

- ١- أحكام القرآن، لابن العربي: محمد بن عبد الله. طبعة البابي الحلبي.
   ١٣٨٧هـ، ١٩٦٧م.
- ٢- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة. للمؤلف. دار النفائس.
   عمان. الأردن.
- ٣- اشتقاق أسماء الله، للزجاجي: عبد الرحمن بن إسحاق. مطبعة النعمان.
   النجف. ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م.
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للبيهقي: أحمد بن الحسين. دار الآفاق
   الجديدة. بيروت. الأولى. ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.
- وايثار الحق على الخلق لابن الوزير: محمد بن المرتضي اليماني. دار الكتب العلمية. بيروت. الأولى. ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.
- ۲- بدائع الفوائد، لابن القيم: محمد بن أبي بكر. دار الخير. بيروت. الأولى.
   ۱۹۹٤هـ. ۱۹۹۴م.
- ٧- تفسير أسماء الله الحسنى، للزجاجي: إبراهيم بن السري الزجاج. دار
   المأمون للتراث. دمشق. الخامسة. ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.
- ٨- تفسير ابن كثير، لإسماعيل بن عمر بن كثير. طبعة دار القبلة للثقافة
   الإسلامية. السعودية. جدة. الأولى. ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٩- تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. طبعة البابي الحلبي.
   القاهرة. الثانية. ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.

- ١٠ تفسير القرطبي، لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتاب العربي.
   الثالثة. ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- 1۱ التفسير القيم، لابن القيم: محمد بن أبي بكر. جمعه محمد أويس الندوي. طبعة لجنة التراث العربي. بيروت.
- ۱۲ جامع الأصول، لابن الأثير: المبارك بن محمد. مكتبة الحلواني وآخرون.
   بيروت. ۱۳۹۲هـ ۱۹۷۲م.
  - ١٣ سنن أبى داود، لسليمان بن الأشعث. بيت الأفكار الدولية. الرياض.
- 18 سنن الترمذي (جامع الترمذي)، لمحمد بن عيسى الترمذي. طبعة بيت الأفكار الدولية. الرياض.
- ١٥- شأن الدعاء، للخطابي: حمد بن محمد. دار المأمون للتراث. الأولى. ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م.
- 17 شرح العقيدة الطحاوية، لمحمد ابن أبي العـز الحنفي. المكتـب الإســلامي. بيروت. الرابعة. ١٣٩١هـ.
- ۱۷ صحیح البخاري، لحمد بن إسماعیل البخاري، بیت الأفكار الدولیة.
   الریاض. ۱٤۱۹هـ ۱۹۹۸م.
- ۱۸ صحیح سنن الترمذي، للألباني: محمد ناصر الدین. المکتب الإسلامي.
   بیروت. الأولى: ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م.
- ۱۹ صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، طبعة بيت الأفكار الدولية، الرياض. ١٩ ١٩ ، ١٩٩٨م.
- ۲- الصواعق المرسلة، لابن القيم: محمد بن أبي بكر. دار العاصمة الرياض. ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

- ۲۱ طریق الهجرتین، لابن القیم: محمد بن أبي بكر. دار ابن كثیر. دمشق.
   الأولى. ۱٤۱٤هـ ۱۹۹۳م.
- ٢٢ عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي: أحمد بن يوسف. عالم الكتب. الأولى.
   ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٢٣ فتح الباري، لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي. مكتبة دار السلام.
   الرياض. الأولى. ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۲۲- الفوائد، لابن القيم: محمد بن أبي بكر. دار الكتب العلمية. بيروت. الأولى.
   ۲۵- الفوائد، لابن القيم: محمد بن أبي بكر. دار الكتب العلمية. بيروت. الأولى.
  - ٢٥ في ظلال القرآن، لسيد قطب. دار الشروق. بيروت. ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- ۲۲- الفوائد المجموعة، لابن القيم: محمد بن أبي بكر. دار الكتب العلمية:
   بيروت. الأولى. ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳م.
- ۲۷ لسان العرب، لابن منظور: محمد بن مكرم بن علي، إعداد وتصنيف يوسف خياط، ونديم مرعشلي. طبعة دار لسان العرب. بيروت.
- ۲۸ لوامع الأنوار البهية (عقيدة السفاريني)، لمحمد بن أحمد السفاريني.
   منشورات دولة قطر.
- ۲۹ النونية المسماة: بالكافية الشافية، لابن القيم. اعتمدت على شرحها المسمى
   « توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. طبعة المكتبة الإسلامي. ببروت. الثالثة ۲۰۱۱هـ ۱۹۸۲م.
- ۳۰ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة دار الوفاء. مصر. الأولى.
   ۱٤۱۸هـ ۱۹۹۷م.
- ٣١- مدارج السالكين، لابن القيم. محمد بن أبي بكر. طبعة دار الجيل. بيروت.

- ٣٢ مفتاح دار السعادة. لابن القيم: محمد بن أبي بكر. دار ابن عفان. السعودية. الخبر. الأولى. ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- ٣٣- معارج القبول، لحافظ بن أحمد الحكمي. دار ابن القيم. السعودية الـدمام. الثالثة. ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٣٤ معالم السنن، للخطابي، مطبعة أنصار السنة المحمدية. القاهرة. ١٣٦٧هـ ٩٤٨ م.
- ٣٥- المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني. طبعة الحلبي. القاهرة. ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- ٣٦- مقالات الإسلامين، للأشعري: علي بن إسماعيل. دار إحياء التراث. بروت. الثالثة.
- ۳۷ المقصد الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، للغزالي: مطبعة الصباح. دمشق.
   الأولى. ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٣٨- موسوعة الأسماء الحسنى، لأحمد الشرباصي. دار الجيل. بيروت. الأولى. ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٣٩ النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: المبارك بن محمد. المكتبة العلمية. بيروت.
- ٤٠ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، لمحمد بن حمد الحمود. مكتبة الإمام الذهبي. الكويت. الأولى. ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.

## الفهرسن

| 0  | الطَّفَتُ رَمَةًالطَّفَتُ رَمِيةً                  |
|----|----------------------------------------------------|
| 10 | المنهج الذي سلكته في اختياري لأسماء الله الحسنى    |
| YV | اسماء الله الحسنى التي تناولتها بالشرح والبيان     |
| 79 | ١- الله الذي لا إله إلا هو                         |
| 79 | ۱ – « الله » أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى          |
|    | ٢-الصواب أن اسم الله مشتق                          |
|    | ٣- الله المعبود الحق المستحق للعبادة لا إله غيره و |
|    | ٤ - الله الاسم الأعظم على الأرجح                   |
|    | ٥- تعرف الرب تبارك وتعالى إلى موسى باسمه اد        |
| ٣٤ | ٦- دعائه- تبارك وتعالى- بهذا الاسم                 |
| ٣٦ | ٣،٢ – الله الرحمن، الرحيم                          |
| ٣٦ | ١ - معنى الرحمن الرحيم                             |
| ٣٧ | ٢- مواقع رحمة الله تبارك وتعالى                    |
| ٣٨ | ٣- كيف ينال العبد رحمة ربه                         |
| ٣٩ | ٤- رحمة الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين              |
| ٣٩ | ٥- الله يحب الرحماء من عباده                       |
| ٤٠ | ٦- الله أرحم الراحمين                              |
| ٤١ | ٤- الله رب العالمين                                |
| ٤١ | ١ -أقوال أهل العلم في معنى الربِّ                  |
| 73 | ٢- امتداح الله نفسه بأنّه رب العالمين              |
| ٤٣ | ٣- مدحه نفسه بأنه رب العرش                         |
| ٤٣ | ٤- مدحه نفسه بأنه رب السموات والأرض                |

| ٤٣                   | ٥– مدحه نفسه بأنه ربنا ورب آبائنا الأولين                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤                   | ·                                                                                                                                                        |
| ٤٤                   | ٧- دعاء الله وتمجيده باسمه الرب                                                                                                                          |
| ٤٥                   | دعاء الرسول ﷺ الله باسم الرب وتمجيده وتعظيمه به                                                                                                          |
| ٤٦                   | ٥، ٦، ٧- الله الملك، مالك الملك، المليك                                                                                                                  |
| ٤٦                   | ١ - أسماء الله الدالة على ملكه                                                                                                                           |
| ٤٦                   | ٢- السبب في اختصاصه بالملك في يوم القيامة                                                                                                                |
| ٤٨                   | ٣- تمجيد العباد ربهم بصفة الملك                                                                                                                          |
| لأنها                | ٤ – الله المستحق للعبادة لأنه الملك وما يعبد من دونه آلهة باطلة                                                                                          |
| ٤٨                   | لا تملك                                                                                                                                                  |
| ٤٩                   | ٥- أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الملوك                                                                                                                  |
| ٤٩                   | ٦- تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربه باسمه الملك                                                                                                   |
| ٥١                   | ٨- الله القدوس٨                                                                                                                                          |
| ٥١                   | ١ – تعريف القدوس                                                                                                                                         |
| ٥٢                   | ٢- الكون كله معبد كل من فيه يقدس الله                                                                                                                    |
| ٥٣                   | ٣- أحق المخلوقات بالتسبيح بنو آدم                                                                                                                        |
|                      | المستوفات بالسبيح بنو الام                                                                                                                               |
|                      | ٤- أوقات التسبيح                                                                                                                                         |
| ٥٣                   | ٤- أوقات التسبيح                                                                                                                                         |
| ٥٣<br>٥٣             |                                                                                                                                                          |
| οΨ<br>οΨ<br>οξ       | <ul> <li>٤- أوقات التسبيح</li> <li>٥- كيف نسبح ربنا عند ركوبنا السيارة أو الطائرة</li> <li>٦- تقدسيه وتسبيحه سبحانه عن الصاحبة والولد والشريك</li> </ul> |
| οΨ<br>οΨ<br>οξ       | ٤- أوقات التسبيح                                                                                                                                         |
| οΨ<br>οΨ<br>οξ<br>οο | <ul> <li>٤- أوقات التسبيح</li></ul>                                                                                                                      |
| οΨ<br>οξ<br>οο<br>ον | <ul> <li>٤- أوقات التسبيح</li></ul>                                                                                                                      |

| 1  | ١٠- الله المؤمن                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 71 | معنى المؤمن في لغة العرب                         |
| 71 | المعنى الأول: المؤمّن من الأمان                  |
| ٦٤ | المعنى الثاني: المصدق                            |
|    | ١١- الله المهيمن                                 |
|    | ١٢- الله العزيز                                  |
|    | ١ -التعريف بالعزيز١                              |
|    | ٢- العزة لله ولرسوله وللمؤمنون                   |
|    | ٣– الذين يوالون أعداء الله لن ينالوا العزة       |
|    | ٤- لا تحزن إن الله معنا                          |
| ٧٢ | ٥– اقتران عزة الله بحكمته ورحمته                 |
|    | ١٣- الله الجبار                                  |
| ٧٤ | ١ – الجبار الجابر                                |
| ٧٤ | ٢- الجبار الذي دانت له الخلائق                   |
| ٧٥ | ٣- دلالة الله العباد على طريق الإيمان والكفر     |
|    | ٤ - تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذا       |
| ٧٦ | ٥- الجبار العالي على خلقه                        |
| vv | ١٤- الله المتكبر                                 |
| ۸٠ | تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بكبريائه     |
| ٧٧ | ١٥، ١٦، ١٧، ١٨- الله الخالق الخلاق البارئ الفاطر |
| ۸١ | ١ -أسماء الله الدالة على الخلق والإيجاد          |
| ۸١ | ٢- معنى الخالق البارئ٢                           |
| ۸۲ | ٣- تعريف الخلاق                                  |
| ۸۲ | ٤ –تعريف الفاطر٤                                 |

| ΛΥ  | ٥– حديث الله عن مخلوقاته                   |
|-----|--------------------------------------------|
| ٨٥  | ٦- الحكمة من الخلق والإيجاد                |
| ۸٧  | ١٩- الله المصور                            |
| ۸٧  | ١ – معنى المصور                            |
| ۸۸  | ۲- منة الله على عباده بحسن صورهم           |
| ۸۸  | ٣- تصوير الله خلقه إبداع وإعجاز            |
| ۸٩  | ٤ – أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون  |
| ٩٠  | ٢٠، ٢١، ٢٢- الله الغافر الغفور الغفار      |
| ٩ • | ١ –أسماء الله التي تتعلق بالمغفرة          |
| ٩٠  | ٢- معنى المغفرة                            |
| ٩٠  | ٣- الرهبان لا يملكون غفران الذنوب          |
|     | ٤-الذنب الذي لا يغفره الله                 |
| ٩١  | ٥- طرائق غفران الذنوب                      |
|     | ٢٢، ٢٢- الله القاهر القهار                 |
|     | ٢٥- الله الوهاب                            |
|     | ١- معنى الوهاب                             |
| ۹٧  | ٢- مواهب الله عباده                        |
| ٩٨  | ٣- أعظم مواهب الله                         |
| ۹۹  | ٤ - استوهاب الله خيري الدنيا والآخرة       |
|     | ٥- تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربّه با |
| ١٠٢ | ٢٦- الله الرزاق                            |
| ١٠٢ | ١ –الله الرزاق لعباده وهو غني عن رزقهم     |
|     | ٢- الرزاق هو المستحق أن يعبد               |
| ١٠٣ | ٣- طلب رزق الله في أرض الله                |

| ٤ – الاستعانة بالله على الرزق                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٥- شكر الله على ما أنعم به من رزق والاستقامة على أمره ١٠٤         |
| ٦- من أعظم الذنوب تحليل وتحريم رزق الله بأهوائنا                  |
| ٧- حكمة الله في تضييق الرزق وتوسعته                               |
| ٨- سعة رزق الآخرة واختصاصه بالمؤمنين                              |
| ٩ - لا تبخل برزق الله على عباد الله                               |
| ۲۷- الله الفتاح                                                   |
| ۱ - معنی الفتاح                                                   |
| ٢- فتح الله بين المؤمنين والكافرين                                |
| ٣- فاتح أبواب الرحمات لعباده                                      |
| ٢٨، ٢٩، ٣٠- الله العالم، العليم، العلام                           |
| أولاً: أسماء الله الدالة على صفة العلم                            |
| ثانياً: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء                              |
| ثالثاً: أثر الإيمان بعلم الله                                     |
| ١- أن يغرس الحق تبارك وتعالى في قلوب عباده خشيته ومراقبته ١١٥     |
| ٢- تثبيت المؤمنين في معركتهم المستمرة مع أعدائهم١١٥               |
| ٣- اطمئنان المؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمكاناتنا ١١٦ |
| ٤- ترهيب ضعفاء النفوس في المجتمع الإسلامي، الذين يتهربون          |
| من التكاليف                                                       |
| ٥ – تواضع العلماء لعلم الله، وعدم فرحهم بما أوتوه من العلم ١١٧    |
| ٦- لا علَّم لنا إلا ما علمتنا                                     |
| ٧- علم الله أعظم دليل على صدق ما جاءَنا من عند الله١٩             |
| ٣١، ٣٢- الله السميع البصير                                        |
| ١ – معنى السميع والبصير١٢١                                        |

| ٢- فرض الله على عباده أن يعلموا أنه سميع بصير         |
|-------------------------------------------------------|
| ٣- تمجيد الله والثناء عليه بكونه سميعاً بصيراً        |
| ٤- ارتياب المشركين في سماع الله لهم وعلمه بهم         |
| ٥ – آلهة المشركين لا تستحق العبادة فهي لا تسمع وتبصر  |
| ٦- عظم بصر الله وسعة سمعه                             |
| ٣٢، ٣٢- الله الحكيم الحكم                             |
| موقف البشر من تحكيم شرع الله                          |
| ٣٥- الله اللطيف                                       |
| ٣٦- الله الخبير                                       |
| ٣٧- الله الحليم                                       |
| ١- بيان معنى الحليم                                   |
| ٢- مدى حلم الله عزَّ وجل                              |
| ٣- اتق غضبه الحليم                                    |
| ٤- غضب الحليم على الكفار في الآخرة                    |
| ٥- وجه اقتران الحليم بالغفور والغني والعليم           |
| ٦- محبة الله للحلماء من عباده المؤمنين                |
| ٣٨- الله العظيم                                       |
| ١-التعريف بمعنى العظيم١                               |
| ٢- ضلال من نفي عظمة الله بحجة أنه يعظمه بذلك٢         |
| ٣- تمجيد الله وتقديسه والثناء عليه باسمه العظيم١٤٧    |
| ٤ – تعظيم الله بتعظيم شعائره وحرماته ١٤٧              |
| ٥- من تعظيم الله توقير رسوله - صلى الله عليه وسلم ١٤٩ |
| ٦ – من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه            |
| ٣٩، ٤٠- الله الشاكر الشكور                            |

| 107           | ٤١، ٤٢، ٢٤- الله العلي الأعلى المتعالي |
|---------------|----------------------------------------|
| 107           | ٤٤- الله الكبير                        |
|               | ٤٥، ٤٦- الله الحافظ الحفيظ             |
|               | ٤٧- الله المقيت                        |
|               | ٤٨- الله الحسيب                        |
| 177           |                                        |
|               | ٤٩، ٥٠ - الله الكريم الأكرم            |
|               | ٥١- الله الرقيب                        |
|               | ٥٢، ٥٢ - الله القريب المجيب            |
| ١٧٣           |                                        |
| ؟ تجيب الرجاء |                                        |
| 177           | ٣- مجيب المضطر إذا دعاه                |
| <b>۱۷۷</b>    | ٤- أما آن لنا نستنصر بالله             |
| \vv           | ٥- الذين استجاب الله دعاءَهم           |
| ١٨٠           | ٥٤- الله الواسع                        |
| ١٨٠           |                                        |
| ١٨١           |                                        |
| ١٨١           |                                        |
| ١٨٢           |                                        |
| ۱ <b>۸۲</b>   |                                        |
| ١٨٣           | ٦- سعة شريعة الله                      |
| ١٨٣           | ٧- لا حدود لهذه الصفة                  |
| ١٨٣           | ٨- هذه الصفة تفتح باب الأمل            |
|               | ٥٥- الله الودود                        |

| ١٨٨                    | ٥٦- الله المجيك                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 19                     | 07- الله المجيد                        |
|                        | ١ - تعريفات أهل العلم لاسمه الشهيد     |
|                        | ٢- أثر الإيمان باسمه الشهيد            |
| ١٩٥                    | ٥٨- الله الحق                          |
| 199                    | ٥٩- الله المبين                        |
|                        | -٦- الله المحيط                        |
| ۲۰٤                    | ٦١- الله الوكيل                        |
| Y • A                  | ٦٢- الله القوي                         |
| ۲۱۲                    | ٦٣- الله المتين                        |
| ۲۱۳                    | ٦٢، ٦٥- الله الولي المولى              |
| ۲۱٥                    | 77- الله الحميد                        |
|                        | ٦٧- الله المحي                         |
| ۲۱۸                    | ١- بيان معنى المحيي                    |
| ـم ما يدل على الله     | ٢- وإحياء الله الخلائق وإماتتهم من أعظ |
| لى وكفر أكثرهم بذلك في | ٣- تصديق البشر بإحياء الخلائق في الأو  |
| ۲۱۹                    | الآخرة                                 |
| في الدنيا              | ٤- أرى الله بعض خلقه إحياء الأموات     |
|                        | ٥- الإنسان حالة الاحتضار               |
| ۲۲۳                    | ٦- الموت حتم لازم                      |
| 778                    | ٦٨، ٦٩- الله الحي القيوم               |
| (YA                    | ٧٠، ٧٠- الله الواحد الأحد              |
| Y X                    | أولا: في ذاته وصفاته                   |
| ۳٠                     | ثانيا: وحدانيته تعالى في ريوبيته       |

|       | ثالثاً: توحيده في ملكه                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲   | رابعاً: وحدانيته في ألوهيته                                  |
| ۲۳۳   | تمجيد الرسول ﷺ وأصحابه الله بأسمائه الحي القيوم الواحد الأحد |
| ۲۳۰   | ٧٢- الله الصمد                                               |
| ۲۳۷   | ٧٢، ٧٤، ٧٥- الله القدير القادر المقتدر                       |
| 7 8 1 | ٣٧، ٧٧، ٧٨، ٧٩- الله الأول والأخر والظاهر والباطن            |
| 7 8 0 | ٨٠- الله البر                                                |
| ۲٤٧   | ٨١- الله التواب٨٠                                            |
| ۲٤٧   | ١ – بيان معنى التواب                                         |
| ۲٤۸   | ٢- امتداح الله نفسه بقبوله توبة عباده                        |
| ۲٤۸   | ٣- فرح الله بتوبة عبده                                       |
|       | ٤ –الله وحده الذي يقبل توبة عباده                            |
|       | ٥- خلقنا الله خطائين ليغفر لنا                               |
| ۲٥٠   | ٦- أمثلة لتوبة الله على التائبين                             |
| ۲۰۱   | ٧- دعوة الله عباده إلى التوبة                                |
| ۲٥١   | ٨- التوبة النصوح٨                                            |
| ۲٥٢   | أولاً: أن يدرك العبد خطأه                                    |
| ۲۰۲   | ثانيا: إصلاح العبد أحواله                                    |
| ۲٥٣   | ثالثاً: إظهار الحق                                           |
| ۲٥٣   | رابعاً: التوبة من المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد            |
| ۲۰۰   | ٨٢- الله العفو٨٠                                             |
| Υολ   | ٨٣- الله الرؤوف                                              |
| ۲٦٠   | ٨٤- الله الغني٨٤                                             |
| ٠,٠   | ١-بيان معنى الغني١                                           |

| ٢- غنى الله غنى ذاتي وفقر العباد ذاتي٢٦                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٣- دلائل غنى الرب وسعة غناه وكثرته٢٦١                                |
| أ- ملكه للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما٢٦٢                       |
| ب- غناه عن الصحابة والولد والشريك                                    |
| ج- غناه عن عباده، فالله خلق الخلق ليعبدوه٢٦٣                         |
| ٤ – تمجيد الله باسمه الغني ودعائه به                                 |
| ۸۰- الله النور                                                       |
| ١ – نور الله ليس كمثله نور٢٦٦                                        |
| ٢-الجهمية أوجبوا تأويل هذا الاسم٢                                    |
| ٣- الله النور وحجابه النور وهو نور السموات والأرض٢٦٧                 |
| ٤ – كونه نورا لا يمنع من كونه هادياً لخلقه منوراً لسماواته وأرضه ٢٦٨ |
| ٥-الرد على من زعم أن النور مضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد ٢٦٨        |
| ٦- أنوار الكتب السماوية٢٦٩                                           |
| ۷– إرادة الكفار إطفاء نور الله٢٧٠                                    |
| ٨- تفسير ابن القيم لآية النور في سورة النور                          |
| موقف ابن القيم من تفسير نور السموات والأرض بمنورهما وهادي            |
| أهلهماأ                                                              |
| ٨٦- الله الهادي٨٠                                                    |
| ۱ – بیان معنی الهادي                                                 |
| ٢- الهداية على ضربين٢٧٦                                              |
| ٣- الهداية اليوم لا توجد إلا عند أتباع محمد ﷺ                        |
| ٤- طلب الهداية من الله                                               |
| ٥- هداية الكائنات لما خلقت له                                        |
| ٦- أمثلة من هداية المخلوقات٢٨١                                       |

| ۸۷- الله بديع السموات والأرض٨٧                              |
|-------------------------------------------------------------|
| ٨٨- الله النصير٨٨                                           |
| ٨٩- الله الوارث٨٩                                           |
| ٩٠- الله الصادق                                             |
| ٩١- الله الجامع٩١                                           |
| ٩٢- الله الكافي                                             |
| ٩٣- الله المستّعان                                          |
| ٩٤- الله المنان                                             |
| 90- الله الديان                                             |
| ٩٦- الله الشافي٩٠                                           |
| 97- الله المحسن                                             |
| ٩٨- الله المعطي٩٨                                           |
| ٩٩- الله ال <i>سبوح</i>                                     |
| تعريف السبوح                                                |
| أسماء أخرى محتملة أن تكون من الأسماء الحسنى                 |
| ١- الجليل                                                   |
| ١ –أقوال أهل العلم في معنى الجليل                           |
| ٢-تمجيد الله والثناء عليه ودعائه بيا ذا الجلال والإكرام ٢٠٩ |
| ٣١٢، ٤- الله الأعز المعز المنال                             |
| ٥، ٦- الله الخافض الرافع                                    |
| ٧، ٨- الله المقدم المؤخر                                    |
| ٩، ١٠، ١١- الله القابض الباسط الرزاق                        |
| ١٢، ١٣- الله الحي الستير                                    |
| •                                                           |

|   | ١٥، ١٦، ١٧- الله الطيب الجواد الماجد               |
|---|----------------------------------------------------|
| • | ۱۸ - الله الرفيق ۳۲۳                               |
|   | ١٩- الله الوتر                                     |
|   | ۲۰- الله السيد                                     |
|   | التعرف إلى الله سبحانه عبر صفاته                   |
|   | التعرف إلى الله بصفاته الأخبارية                   |
|   | أفعال الله                                         |
|   | المبحث الأول: تصريف الله الرياح                    |
|   | المبحث الثاني: إنزال الله الماء من السماء          |
|   | المبحث الثالث: التفكير في خلق الله والتدبر فيه ٣٤٠ |
|   | قائمة المراجع                                      |
|   | فهرس المتحتوبات                                    |

₩. ₩.